# الخروج من السلطة

مجدىكامل

على الرغم من أن هناك شكلاً طبيعيًّا ومنطقيًّا للخروج من السلطة هـو الشكل الديمقراطي إلا أن حكاماً كثيرين يرفضون التخلي عن كرسي الحكم بهذا الشكل.

هذا الكتاب يتحدث عن رؤساء وسلاطين وملوك وأسراء عرب أصروا على البقاء في السلطة مدى الحياة، وانحرفوا بالحكم، وضربوا أسوأ الأمثلة في الديكتاتورية، والظلم والطغيان، فكانت الكارثة!...

المؤلف

### الطبعة الأولى

21314 - 31914

الغــــلاف:الفنان عمرو فهمس خطـــوط:عبد الله المـــراغس

اهداءات ۱۹۹۸ مؤسسة الاصراء للنشر والتوزيع القاصرة

## حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

ت: ۳۵۵۳۳۳۳

#### 

إلى الرجل العظيم الذي فضل أن يكون مواطناً عادياً في بلد حر علي أن يكون إمبراطوراً يقود شعباً مقيداً بالسلاسل والأغلال . إلى الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب .

مجدي

### تقديم

جرت العادة على أن يخرج الحكام العرب - في معظمهم - من السلطة محمولين على الأكتاف سواء بقرار إلهى ، أى الموت الذى لا يقهر ، أو بقرار شعبى ، أو جماهيرى ، يتزامن مع مشيئة القدر ، أى الإنقلاب ، أو الثورة ، أو الإغتيال !

وعلى الرغم من ان هناك شكلاً اخر للخروج من السلطة هو الشكل الديمقراطى » إلا أننا عندما نتتبع تاريخ الحكم العربى، وخاصة فى فترة مابعد التحرر والإستقلال وسرعان ما نكتشف أن ٩٩٪ من الحكام كانوا يصرون على رفض التخلى عن كرسى الحكم بهذا الشكل!

والغريب أن معظم هؤلاء الحكام من رؤساء وسلاطين وملوك وأمراء كانوا قادة للمقاومة الوطنية إبان عصر الاستعمار ، وكانوا أول شعوبهم في غد أفضل ، وبمجرد أن وصلوا إلى كرسى الحكم إنحرفوا بالسلطة ، وضربوا أسوأ الأمثلة للديكتاتورية ، والظلم ، والطغيان !

وقد كان يفترض أن يتحول هؤلاء الحكام إلى رموز وطنية خالدة ، تتبوأ مكانة بارزة في تاريخنا المعاصر إلا أنهم – للأسف الشديد – تحولوا الى رموز للفساد ، وسط مناخ يغلب فيه الطبل والزمر على الحكمة والتعقل وحسن إدارة شئون الحكم !

ويشترك جميع الحكام العرب ، الذين اضطروا إلى التخلي عن

الكرسى ، فى أنهم رفضوا الأخذ بالديمقراطية ، وأغلقوا كل الطرق المؤدية إليها ، بشتى الوسائل والاجراءات القمعية والتعسفية ، بما فيها القتل والإعتقال والسجن والتشدد!

وهكذا كان هذا الخروج (غير الطبيعي) للحكام من السلطة هو الوسيلة الوحيدة - للأسف - لإنهاء فترة حكمهم الديكتاتوري، بعدما عجزت قنابل الدخان، التي اطلقوها، وعمليات غسيل المخ المستمرة لشعوبهم، والوعود الكازبة، والشعارات الوهمية في تثبيت أقدامهم في السلطة لفترة أطول!

وفى هذا الكتاب سنطالع مأساة الملك الراحل فيصل الذى خرج من الحكسم برصاصات غادرة إغتالت أحد عظماء أمة العرب ، الذى نقل بلاده خارج حدودها لتنفتح على حياة العصر ، فى الوقت الذى لعب فيه دوراً قومياً ، ربما كان هو سبب خروجه من السلطة على هذا النحو المأسوى !

كما سنتابع فى الكتاب كيف أدت السياسات الخاطئة ، التى إنتهجها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى كارثة قومية كان هو أحد ضحاياها !

فى ااوقت نفسه ، سنرى كيف قضى الرئيس الراحل انور السادات حياته يبحث – على حد تعبيره – عن الذات لا لشيء سوى – فى رأينا نحن – لتدميرها وإفنائها ! .

وفى الكتاب أيضا سنجد كيف حاول بورقيبه البقاء فى السلطة - مدى الحياة - رغم انهيار نظامه ، ليأتى وزير داخليته زين العابدين بن على مساء الى القصر الرئاسى ، ومعه كونسلتو من الاطباء ، ليقرروا عدم صلاحية الرئيس للحكم وإحالته إلى التقاعد!

کما سنتعرف معاً على تلك ( البركة ) التى لطالما كان يقول نميرى انها هى التى ساعدته على ان ينجو من ٢٠ محاولة إنقلاب ضده ، قبل ان تتخلى عنه فى آخر محاولة !

وهنا بين دفتى الكتاب حكاية الشاذلى بن جديد مع السلطة ، وأغرب عملية إستقالة ، يقوم بها رئيس مرغماً بعدما وجد نفسه بين مطرقة الجيش ، وزندان جبهة الإنقاذ الإسلامية !

وسوف نستعرض فى الكتاب أيضا حالة فريدة للخروج من الحكم ، من خلال تتبع انتقال السلطة من السلطان سعيد بن تيمور إلى إبنه قابوس (سلطان عمان الحلى) بالقوة !

وفى النهاية ، نطالع أعظم عملية إنتقال للسلطة فى عالمنا العربى حتى الآن من خلال قصة صعود الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب إلى قمة السلطة فى السودان ، ثم تسليمها طواعية للمدنيين ، ودون تردد مسجلاً حالة فريدة ، لم يألفها العرب ، وربما العالم الثالث اجمع من قبل !

هذا الكتاب ملحمة تاريخية مثيرة ، أبطالها حكام خرجوا من السلطة بطريقه غير طبيعية ، بعد أن اغلقوا كل الطرق الطبيعية !

مجدي حسين كامل

### الملك فيصل ٠٠

#### اعظم حكام العرب!

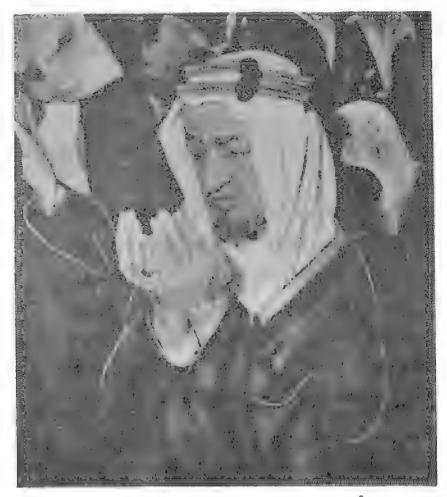

وسط مأساة الحكم العسكرى فى ربوع العرب وفى غمرة الطبل والذمر فى عصر ما بعد الاستقلال ملاً فيصل الساحة العربية بالهيبة والوقار والحكمة والاتزان والحنكة السياسية التى لم تتوافر بنفس القدر لباقى رؤساء وملوك وسلاطين أمته ا

لا أعتقد أن التاريخ قد أعطى هذا الزعيم العربى الكبير حقه كما ينبغى . ففى غمرة الطبل والزمر الذى اجتاح عالمنا العربى فى عصر ما بعد الاستقلال ، وظهور وطنيات متخلفة لا يؤازرها فكر ، ولا يدعمها اتجاه ، لم يحظ الكثيرون من عظماء أمتنا الحقيقيين بما يستحقونه من مكانة فى قلب وعقل أبناء هذه الأمة جيلا بعد جيل .

فالملك فيصل - رحمه الله - لم يكن مجرد ملك يتربع على عرض دولة غنية . وانما كان ملكا نقل بلاده خارج حدودها ، لتنفتح على حياة العصر ، في الوقت الذي اضطلع فيه بدور قومي رائد ، جعله يوصف بأنه صخرة العالم العربي و الرجل الذي يستطيع جمع الصف العربي و الزعيم الذي تخشاه اسرائيل أكثر من الجيوش .

ووسط مأساة الحكم العسكرى فى ربوع العربى، وبين حروب الكلمات ، والشعارات ، والهتافات ، وتبادل الاتهامات، ملاً فيصل الساحة العربية على اتساعها ، بالهيبة والوقار ، والحكمة والاتزان ، والقدرة على التعامل مع المشكلات ، أو مواجهة المخاطر فى صبر وهدوء .

ومما لا شك فيها ، أن الخروج المفاجىء وغير المتوقع للملك فيصل من السلطة ، كان كارثة قومية نزلت بالعالم العربى ، نظرا لمكانته ، ووضعيته ، كزعيم لامة ، وأبرز من يتمتعون بالذكاء ، والحنكة السياسية ، والنظرة الثاقبة الى الأحداث من بين قادتها ، وكذلك للطريقة المأسوية الغادرة التى انهت حكمه .

فقد ذهب فيصل الى ذمة التاريخ ، لكنه ذهب ضحية رصاصات مجنونة ، طائشة ، وحمقاء ، وربما كانت أيضا

### خبیثة ، ماکرة ، ومتعمدة تستهدف ضرب العرب بعد توحدهم فی حرب اکتوبر فی أعز رجالهم!

والحقيقة أن احدا من قادة العرب في حياة الملك فيصل ، لم يكن مؤهلا بحكم دارسته ، أو خبرته السياسية ، أو تقلبه في عدة مناصب تتعلق بصميم منصبه كقائد لدولة فيما بعد ، كما كان عليه الحال مع هذا الرجل .

ولهذا كان الملك الراحل فيصل يختلف أيما اختلاف عن قادة كثيرين شاءت الأقدار أن يخلعوا بذلتهم العسكرية ، ليبدأوا ممارسة مهامهم السياسية كملوك ، أو رؤساء ، أو سلاطين ، وهم لا يعرفون من خريطة العالم سوي بلادهم!

ولكن ما هى قصة هذا الملك العظيم ، كيف بدأت ؟ وكيف انتهت ؟ هل هى مجرد عملية اغتيال تمت لدوافع شخصية ؟ ، أم مؤامرة أمريكية صهيونية ؟ ، أم أنها شىء آخر غير هذا وذاك ؟!

يوم ولد فيصل في مدينة الرياض في عام ١٩٠٦ ، كانت الجزيرة العربية تعيش فترة عصيبه قلقة، فوالده عبد العزيز (أ مير نجد وزعيم الوهابيين ) كان يحاول أن يشق طريقه ما بين امبراطوريتين قويتين ( بريطانيا واستانبول ) ولم يكن قد وطأ تلك البلاد الصحراوية حتى ذلك التاريخ سوي قلة من الأوربيين من أبرزهم الفرنسي (بول لاسكاريس) الذي أوفده نابليون في حواللي عام ١١٨ ليتعاون مع سعود الكبير ( ١٧٦٥ – ١٨١٤ ) في ازاحة الوجود العثماني – البريطاني عن شبه الجزيرة العربية . ولكن الحظ لم يسعف الطرفين ( الفرنسي والسعودي ).

كانت الرياض ( يوم مولد فيصل ) هي هي كما كانت منذ الاف السنين . صحراء شاسعة محاطة بأسوار مربعة تتخللها بعض الواحات وأشجار البلح ، كان ترتيبه الرابع بين أبناء عبد العزيز ، أمه طرفة آل الشيخ توفيت وهو في شهره الخامس ، ولأن والده كان منهمكا في الفتوحات شمال وشرق البلاد ، فقد أوكلت رعاية الطفل الجديد الي جدته لأمه وزوجها عبدالله بن عبد اللطيف الشيخ حيث احتضناه في قصر قديم في مدينة الرياض مع أخويه سعود وتركى بعد أن توفي ثالثهم خالد في سن مبكرة ) وقد تعلم من جده الأصول الدينية خصوصا القرآن الكريم ، كما نمى الجد في حفيده موهبته الفطرية نحو الشعر ، بيما تعلم من أخويه حمل السلاح والتصرف به ، وعندما يفع أطلق على جده عبارة ( نحيف مرن كغصن البلح ) .

وقبيل اندلاع الجرب العالمية الأولى ( ١٩١٤ ) كانت القوتان العظميان في الشرق العربي هما الامبراطورية العثمانية وبريطانيا العظمي وكانت الدولتان على ما يبدو مشغولتين بالبحر المتوسط وبقناة السويس ، فاستغل عبد العزين الفرصة ، وانقض بجنوده المعروفين باسم ، الاخوان محتلا الاحساء وطاردا من مدنها الرئيسية (حفوف) و ( قطيف ) الحاميتين التركيتين ، وهكذا اتسعت امارته ، وصار لقبه : ( أمير نجد والاحساء ) وذلك عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى ( أمير نجد والاحساء ) وذلك عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى

وكما أراد الملك عبد العزيز تعليم ابنه فنون الحرب وهو صغير فقد أرسله أيضا في أول مهمة للخارج نيابة عنه لتلبية دعوة الملك جورج الخامس ملك بريطانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهي الزيارة التي استغرقت ثلاثة أشهر وكان عمره لا يتجاوز ١٣ عاما ورأس وفد بلاده

ولم يجد الاستقبال اللائق فغادر لندن بعد مقابلته للملك ، وأسرعت الخارجية البريطانية ، لاحتواء الموقف ، واسترضاء الأمير فيصل ، والوفد المرافق له ، واعادته لانجلترا .

وقد اشترك الملك فيصل منذ عام ١٩١٧ في الحملات التي قادها والده والتي أسفرت عن اعلان قيام المملكة العربية السعودية في عام ١٩٣٣ ، وحينما كان الملك فيصل في العشرين من عمره أصبح نائبا لملك الحجاز بعد أن هزم مقاومة جدة .

وقام الأمير فيصل نيابة عن والده بالمباحثات الشاقة مع البريطانيين ، التي توصلت في النهاية الى اتفاقية جدة عام ١٩٢٧ بالاستقلال التام للملكة السعودية ، وتخلصها من كافة المزايا الأجنبية ، أو التدخلات ثم أصدر الملك عبد العزيز مرسوما بالتصديق على المعاهدة .

وتولى الأمير فيصل شؤون وزارة الخارجية حينما أصدر الملك عبد العزيز مرسوما بانشائها في ديسمبر ١٩٣٠ ، وفي مكة المكرمة حتى ١٩٤٧ ثم نقلت الى جدة ، ونقلها الأمير فيصل الى الرياض ، حينما أصبح ملكا للعربية السعودية .. وفي أول زيارة لأول وزير خارجية سعودى زار فيصل ايطاليا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا وتركيا وايران ثم العراق والكويت .

وزار الانخاد السوفييت واجتمع مع ستالين ومولوتوف حيث كان الانخاد السوفييتي هو أول دولة تعترف بسيادة الملك عبد العزيز وبالدولة السعودية الحديثة وفي تركيا ناقش مصطفى كمال أتاتورك في أوضاع المسلمين وفي لقائه بالملك فيصل ملك العراق تم تأكيد الصداقة بين

الدولتين ومع الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت ثم استكمال المناقشات التي دارت من قبل مع أمير الكويت في زيارة قريبة قام بها للرياض .

وبعد زيارات فيصل الخارجية وخسس مواقف الدول وبناء على ما عرضه الأمير فيصل قرر الملك عبد العزيز توحيد أجزاء المملكة واعلان القرار التاريخي بتحويل المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها الى اسم المملكة العربية السعودية وأصدر مرسوما بذلك أمر ابنه بالتوقيع عليه نبابة عنه في ٢٣ سبتمبر ١٩٣٢ .

وكان الأمير رئيسا لمجلس الشورى منذ انشائه ، ورئيسا لمجلس الوكلاء ، بالاضافة الى وزارة الخارجية ، ورئيس حكومة الحجار ، ونائبا للملك فيها ، أصبح عليه وضع الأسس ، والتنظيم للدولة الجديدة ، بعد اعلان توحيدها ، وأسمها الجديد ، وبعد الاعتراف الدولى والعربى والاسلامى لها بالسيادة على الأراضى المقدسة .

ويتألق فيصل في سماء السياسة العربية وتبدأ اتصالاته مع على ماهر وزير الخارجية المصرى ويلعب فيصل دورا كبيرا في رفض تقسيم فلسطين ويشارك في مؤتمر المائدة المستديرة ، الذي دعت اليه بريطانيا الى جانب مصر والعراق واليمن وشرق الأردن .. وكانت القاهرة قد طلبت من الوفد العربي الالتقاء في القاهرة لتنسيق المواقف وجاءها فيصل والتقى لأول مره بالملك فاروق .

وبعد فشل مؤتمر لندن ولدى عودة الوفود العربية الى القاهرة من جديد أرسل محمد محمود باشا رئيس الوزراء المصرى برسالة لجلالة

الملك عبد العزيز يطلب منه فيها السماح للأمير فيصل بالبقاء لفترة أخرى في القاهرة ، لن تزيد على أسبوعين في محاولات وراء بريق أمل لوجود حل للمشكلة الفلسطينية ، ولكنها أيضا انتهت الى لا شيء ، وبعدها أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الشهير صيف ١٩٣٩ .

فى زيارة لبريطانيا قام الأمير فيصل بحث الشركات الانجليزية على البحث عن البترول فى السعودية ، ولكنه لم يجد بجاوبا ، وعندما عاد لبلاده ، تم الاتفاق مع الشركات الأمريكية ، التى توصلت الى بشائر وجود البترول فى الدمام عام ١٩٣٦ .

وبدأت العلاقات السعودية الأميركية تتطور بسرعة وظهرت شركة أرامكو وقام مفوض السفارة الأمريكية في القاهرة بالاشراف على علاقات بلاده بالسعودية . وأرسل الرئيس روزفلت دعوة للملك عبد العزيز لزيارة الولايات المتحدة فأرسل فيصلا نائبا عنه .

وعقب زيارة فيصل للولايات المتحدة قبل دعوة لزيارة بريطانيا ركز خلالها على كل المشاكل السياسية بين العرب وبريطانيا في مباحثاته مع أنتونى ايدن ، ومع ونستون تشرشل ، والملك جورج السادس .. ويمر فيصل بالجزائر لاجراء محادثات مع ديجول حيث مقر حكومة فرنسا الحرة أثناء الحرب العالمية ثم الى تونس ومصر التى بقى فيها ١٠ أيام حافلة بلقاءات مع كل المسؤولين المصريين والبريطانيين والأميركيين وأعلن فيها رفض السعودية للصهيونيه ولكن قبول اليهود كأصحاب ديانة.

وفى هذه الأثناء أيضا اشترك فيصل فى بحث فكرة الجامعة العربية ، التى كان الزعيم المصرى مصطفى النحاس قد أعلن عنها أمام مجلس الشيوخ المصرى، وتأخر توقيع السعودية على بروتوكول انشائها .

وسرعان ما تطورت العلاقات ، وقبل الملك فاروق الأول الدعوة لزيارة المملكة السعودية ، ورد عليها الملك عبد العزيز بزيارة لمصر في نفس العام (١٩٤٥) وتأسست الجامعة العربية في نفس العام ، وكذلك منظمة الأمم المتحدة ، وتوقيع السعودية مع دول أخرى على تأسيسها .

في ٩ نوفمبر ( تشرين الثاني ) ١٩٥٣ توفي الملك عبد العزيز في مدينة الطائف عن ٧٤ عاما في المكان نفسه الذي دفن فيه جده ومؤسس الأسرة سعود الكبير قبل حوالي مائة وعشرين سنة . وكان قبل وفاته قد اختار ابنه الأكبر سعود ( من مواليد ١٩٠١ ) خلفا له ، وذلك لأسباب عدة منها نسب والدة سعود ( سديرية ) ومنها حادثة وقعت قبل خمس وعشرين سنة ، أثناء معارك عبد العزيز مع قبائل شمر ، حين وجه أحد المقاتلين السهم في انجاه عبد العزيز ، فقفز ابنه سعود ليتلقى السهم منقذا والده من الموت وبوفاة الوالد ، يبدأ الأمير فيصل مع أخيه الملك سعود مرحلة جديدة حيث أسندت اليه مهام ولاية العهد ووزارة الخارجية .

بعد وفاة الوالد المؤسس ، واجه فيصل مشكلتين كبيرتين ، أخاه سعود في الداخل وعبد الناصر في الخارج ، كان سعود يهوى ركوب الخيل والصيد بالصقور ، كريما الى حد البذخ لا يهتم بالعالم الخارجي قدر اهتمامه بشئون وشجون القبائل في الداخل التي كان يوليها كل اهتمامه ، بينما القيت مسئولية العالم خارج السعودية على ولى العهد الجديد فيصل ، وعلى عكس الملك سعود ، فلم يكن فيصل يضمر أي عداء لعبد الناصر ، لكن السحب بدأت تتجمع في سماء عقل الأمير فيصل ، فقد طرد عبد الناصر الملك فاروق ثم ارغم الانجليز على الجلاء عن قناة السويس وأعلن تأميم القناه فالتصادم مع بريطانيا وفرنسا ، وهذه

المواقف لم تزعج الأمير فيصل حتى كانت الوحدة السورية المصرية وما تبعها من انحيار معين نحو موسكو ، وهنا وجد فيصل عبد الناصر يهاجم الأنظمة الملكية ويسعى مسنودا من موسكو الى زرع الاشتراكية في البلاد العربية .

وفي شهر سبتمبر ١٩٦٢ مات الامام أحمد حميد الدين وأذيع أن بخله بدر قد خلفه اماما على شمال اليمن ، ثم وقع انقلاب عسكرى في صنعاء، وقتل الامام الجديد بدر بن أحمد ، وتعترف موسكو بالنظام الجمهورى الجديد في صنعاء ، واعترفت واشنطن بحكومة السلال بعد شهور وعاد فيصل الى الرياض ليجد اخاه الملك سعود في حالة ارتباك لا يدرى ماذا يفعل ، وبعد أسبوعين كلف سعود فيصل بتشكيل حكومة مواجهة جديدة أدخل فيها أربعة أعضاء من الأسرة المالكة كوزراء في الحكومة .

تطورت حرب اليمن الى شبه حرب مواجهة بين الرياض والقاهرة عبر مجموعتى الملكين والجمهوريين .. وحاولت واشنطن بادىء الأمر التوسط بين طرفى النزاع بايفاد قوة محايدة تابعة للأمم المتحدة لكن الأمين العام حينذاك ( يوثانت ) اضطر فيما بعد لسحب هذه القوات بعد قرار السلال بتدويل النزاع وذلك عندما طلب المساعدة العسكرية من موسكو ومن الصين على حد سواء فى مطلع عام ١٩٦٤ ثم سافر بعد ذلك الى العاصمتين ( موسكو وبكين ) حيث وقع المسئولين فى البلدين نوعا من ( معاهدة صداقة ) وتعاون سمح بموجبها للأساطيل والغواصات الروسية بالمرور فى البحر الأحمر ، على الطرف الآخر من النزاع كان الأمير فيصل يواصل الحاحه على القادة الأمريكيين ( جونسون ) بوجوب الاسراع فى حسم الموضوع وسحب اعترافهم

بحكومة صنعاء الحمراء والا فان الخطوة الثالثة ستكون دخول الأساطيل الروسية الى الخلية العربي أي الى مناطق النفط.

في هذا الجو المضطرب عربيا غير المواتي دوليا ، كان الوضع المالي للميزانية السعودية يسير هو الآخر من سيء الى أسوأ نتيجة لعدم التنظيم وللاسراف الذي كان يمارسه الملك سعود وفي مطلع شهر أكتوبر 1978 تداعي أمراء الأسرة السعودية الى مجلس عائلي دائم لبحث الأوضاع . وكانت وجهات نظرهم متفقة حول نقطة واحدة ، وهي وجوب استقالة الملك سعود . وقد صدر هذا القرار رسميا في ٢٥ اكتوبر بعد اجتماع مغلق لاخوة الدم في منزل الأمير خالد بن عبد العزيز (الملك) حيث تقرر فيه دعوة الأمير فيصل لتحمل المسئوليات بعد استشارة العلماء والقضاء ومفتى الديار المقدسة .

وفى صباح اليوم الثانى من نوفمبر عام ١٩٦٤ نودى على فيصل ملكا وعلى أخيه خالد ، وليا للعهد بينما سمح للملك السابق سعود بن عبد العزيز بالسفر الى خارج البلاد مع من يريد من أفراد أسرته ، وكانت سن الملك الجديد حين تولى العرش ٥٨ سنة .

عندما بويع فيصل ملكا واماما .. تحرك بسرعة في كل الميادين الداخلية والعربية والاسلامية والدولية وكانت النتيجة بعد عشر سنوات أن وصلت السعودية الى أعلى قمة تبوأتها في تاريخها ليس على الصعيد المحلى فحسب ، بل على الصعيد العربي والاسلامي ووصلت السعودية الى مكان مرموق بين دول العالم .. كان هدف فيصل الأول هو تحويل المجتمع العربي السعودي الى خلية عاملة فيصل الأول هو تحويل المجتمع العربي السعودي الى خلية عاملة

متحررة من الفقر متمسكة بالقيم الروحية .. مجتمع يبنى الدولة الاسلامية الحديثة المتحررة من الفقر والمرض والجهل والتخلف لتصبح في النهاية في مصاف الدول العصرية المتقدمة .. في أسرع وقت ممكن..

كيف حدث ذلك اذن ..

كان الفيصل في السلطة منذ صغره أسند اليه أبوه عشرات المهام السياسية والعسكرية فقد اشترك في حروب التحرير والتوحيد كجندى في جيش أبيه ، وكقائد عسكرى ، حتى اذا جاء عهد بناء الدولة حكم الحجاز نائبا عن الملك كما كان هو الرجل الأول الذي وطد العلاقات مع الدول العبرية والاسلامية وبقية دول العالم فكان أول مسئول عن السياسة الخارجية للملكة لهذا فهو بحق أبو الدبلوماسية السعودية ومحركها ومطورها ولما ظهر حجم البترول في المملكة تولى فيصل الوزارة ونائب الملك وولى العهد وأنقذ المملكة من كارثتين اقتصادين وماليتين كادتا تطيحان بالمملكة كلها ووضع بعد ذلك أسس بناء الدولة الحديثة وأشرف على تطبيقها بنفسه حتى تولى هو السلطه في بلاده.

وهكذا كان الفيصل عالما بكل شيء في السعودية عندما تولى المسئولية .. وحدد خطته في تغيير المجتمع .. فقد كان المجتمع متمسكا بالحياة القبلية التي تتفاعل وتصطرع مع القيم الجديدة التي بدر والده بذورها فكانت المملكة شاسعة خالية من المدارس والمستشفيات والطرق .. لا يوجد المهندس ولا الطبيب ولا المعلم أو رجل الاقتصاد .. مجتمع بدائي بكل معنى الكلمة .

نادى فيصل بان تطور المجتمع يجب أن ينبثق من واقعه وظروفه وامكاناته وقيمه الروحيه لا من استيراد قيم ومجارب من مجتمعات مختلفة في تكوينها وظروفها فنادى بالمملكة دولة عربية اسلامية دستورها القرآن وأن الملك يجب أن يكون المسئول عن مواطنيه وتقدمهم وحياتهم أمنهم ومستوى معيشتهم وأن نظام الشورى يجب أن يعود من جديد ليسهم ممثلو الشعب في بناء الدولة الجديدة ومراقبة أعمال السلطة اسهاما يتناسب مع التطور الذى تبلغه الدولة ويرتقى الى الشعب .

وعالج فيصل موضوع الحريات .. فقال ان النظام الأساسى للدولة يجب أن يضمن الحريات الأساسية للمواطنين وأن ينص صراحة على حقهم في التعبير عن آرائهم وأطلق هذه الحريات الى أبعد حدود ولم يقيدها إلا بمقتضيات حدود الاسلام ..

وأوضح في نظريته الاجتماعية .. نحن لا نؤمن بالاشتراكية ولا نؤمن بالشيعوية . ولا نؤمن بأى مذهب سوى الشريعة الاسلامية والشريعة الاسلامية توجب تحقيق العدالة الاجتماعية .. وتسوى بين جميع المواطنين وأن الشعب هو الذى يشرف حكامه عندما يوليهم المسئولية وأن الملك ليس الا خادما للشعب أفرادا أو جماعات .

استطاع فيصل أن يحقق ثورة اجتماعية واقتصادية هادئة .. بلا ضجيج .. بلا خطب .. وانما بالعمل الصامت السريع .. فقد غير فيصل معالم المجتمع السعودى في التعليم والصحة الإدارة ، والعمران والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية .. وكان اسلوبه في ذلك التكيف المبنى على قواعد مدروسه والذي يتفق مع طبيعة الانسان العربي السعودى وواقعه وقابليته وامكانياته ومفاهيمه وعقائده الدينية .. فالتعليم

مجانى في جميع المراحل داخل وخارج المملكة والطالب من حقه منحة مالية تصل لخمسمائة ريال في الشهر للطالب الجامعي .

والعلاج أيضا مجانى والدواء ومن حق كل مواطن أن يخرج للعلاج في الخارج على نفقة الدولة والقضاء على الفقر – كما يقول هو القضاء على أم الكبائر واذا كان رفع المستوى المعيشي لجميع أفراد الشعب مرهونا بنجاح مشاريع التنمية فان تحرير كل مواطن من العوز واجب من واجبات الدولة ، لهذا اعتبر الفيصل من أسس العدالة الاجتماعية أن تؤمن الدولة لكل مواطن محتاج ما يحفظ عليه حياته وكرامته وهكذا صدر نظام الضمان الاجتماعي الذي كفل الحق لكل مواطن بلغ الشيخوخه أن يحصل على دخل ثابت يؤمن له العيش الكريم سواء كان يعيش داخل السعودية أو خارجها .

وعندما وصلت الميزانية لأرقام فلكية لم تصلها من قبل ٩٨ بليونا و ٢٤٧ مليون ريال علق الملك تائلا : انه من دواعى سرورنا أن ميزانيتنا لا تقتصر على أنفسنا ولكنها كذلك مختوى على بعض بنود للقيام بما يجب علينا من مساعدة لاخواننا العرب والمسلمين..

وقد رصدت مبالغ خيالية لتحويل السعودية الى بلد صناعى زراعى لا يعتمد على البترول وحده بل يعتمد على تنويع مصادر الدخل ورفعت الدولة شعارا ليس بالبترول وحاءه نخيا السعودية وبدأ الاهتمام بتدعيم الصناعات الانتاجية بما فى ذلك الصناعات الزراعية التى تساهم بشكل فعال فى زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة والعمالة وتنويع اقتصاديات المملكة ، شجعت الشركات على التنقيب عن المعادن واكتشفت بالفعل الحديد والنحاس والذهب وما زال المسح الجيولوجي مستمرا لمسح الدولة

كلها . وتشجيعا من الدولة للمستثمرين في المجالات الصناعية فانها قدمت عشرات التسهيلات مثل القروض بشروط مشجعة والمساعدات الفنية في مجال اختبار المشروعات الصناعية واعداد الدراسات وتقييمها وكذلك اعفاء المعدات الجديدة من الجمارك وضمان تصريف المنتجات وفرض الحماية الجمركية وكذلك تدريب الموظفين والعمال .. وقد بدأت بالفعل عدة صناعات في الشهور والنمو وهي تدار برأس مال سعودي وخبرة سعودية أيضا ..

وقد كانت هناك مواقف قومية عظيمة قادها الملك فيصل كانت بخسد وبحق المعالم الأساسية لشخصية الرجل ، ومبادئه وذلك عندما وقف وقفة الرجال ، ووضع يده في يد مصر في شجاعة فائقة ضد اقامة اى أحلاف عسكرية في الوطن العربي ، وفي مقدمتها حلف بغداد ، وظل فيصل مع مصر على خط المواجهة لهذا الحلف الى أن سقط ، ولم تتمكن بعد ذلك أى قوة أن تفرض على المنطقة أحلافها الخارجية .

وعندما وقعت الهزيمة البشعة في حرب الخامس من يونيو عام ١٩٦٧ وكان واقع العلاقات العربية في أقصى ما وصلت اليه من مراحل التدهور والسوء ، وتصور العالم أجمع بما فيهم الأصدقاء أن هذه الهزيمة قد انهت الكيان العربي كقوة، وأنها قد أجهزت على كل أمل في القيادة المصرية ووقف العالم كله موقف المترقب لماسوف يحدث في مؤتمر قمة الخرطوم ، وكان بعد الهزيمة بأقل من ثلاثة أشهر ، وراهن البعض على فيصل لن يحضر ذلك المؤتمر ، وقد كان هذا المؤتمر هو أول مناسبة عربية وقومية تلت توليه العرش ، وتلت كذلك نكسة يونيو في العام نفسه .

كانت مصر عبد الناصر تواجه أزمة خطيرة عسكرية وسياسية واقتصادية بالاضافة الى ما تبقى من رواسب حرب اليمن بين العاصمتين العربيتين ( جدة والقاهرة ) ووجهت الدعوة لمؤتمر القمة العربي الطاريء في العاصمة السودانية في الخرطوم انتظر فيصل خمسة أيام ، ثم أبرق الى منظمي المؤتمر يبلغهم موافقته على الحضور ، وكان لقاء الرجلين الخصمين مثيرا في مطار القاهرة ، اذ ما أن ترجل الملك فيصل على سلم الطائرة ، كان عبد الناصر يخطو هو الآخر بانجاه السلم . ثم يصمت ، تصافح الرجلان ، وقاد عبد الناصر ضيفه ( خصمه القديم ) الى سيارة الرئاسة وسط وجوم ثم ترقب ، ثم ارتياح المستقبلين من وزراء وموظفين وجماهير عادية .

وفى المؤتمر طرح عبد الناصر على الموك والرؤساء العرب حقيقة أوضاع مصر وحاجاتها الماسة الى مساعدات اقتصادية .. وكان فيصل بحق رجل المؤتمر عندما لم ينظر الى خلفيات الأوضاع المترتبة فى الساحة العربية ، وسلك أقصر الطرق الى محقيق المنجزات ، عندما رفع شعار التأييد لمصر ، التى أعلنت أن على البترول أن يقوم بدوره فى خدمة المعركة ، ولكن بأسلوب يستمر فيه بالضخ والعطاء دون توقف ، كان ذلك بداية لنجاح المؤتمر ، فقد خيب حسابات خبراء الاستراتيجيات السياسية فى العالم ، كما أذهلت نتائجه كافة المراقبين الدوليين ، وعقدت الدهشة الألسن عندما شاهدوا الملك فيصل مع الرئيس عبد الناصر بعد منتصف الليل فى الخرطوم ، وقد رفع كل منهما يده متشابكة فى يد الآخر ، الأمر الذى دفع

الارادة العربية الى مواصلة العمل في ازاحة حطام الهزيمة، وما خلفته من آلام .

وكأنما كان القدر على موعد مع عاهل السعودية الراحل ، والرئيس الراحل أنور السادات ، عندما تفاعلت ارادتهما الصادقة من أجل خوض المعركة وعندما عملا في صمت لتهيئة مسرح العمليات لتفجير أكبر ملحمة صحراوية تقع في العصر الحديث .

كان الفيصل يتحرك على عدة جبهات ، في أسيا وفي أفريقيا ، وكان له دور جذري في التحول الفكري الذي يحدث مجاه القضية العربية ، كذلك كان له موقف مع أمريكا .. ورفى ذلك الوقت كانت الحملات النفسية على مصر والتشكيك في قدرة قيادتها وجيشها على القتال تتصاعد بطريقة محمومة ، وطبيعي كان الفيصل يتأثر من هذه الحملات كبشر مثل كل الناس يساوره القلق ، فكان بين حين واخر يراجع المواقف مع السادات ومع أنه كان لا يوجد واحد في المائة من الشعب العربي ، يصدق أن مصر ستحارب ، وأن يوما كيوم العاشر من رمضان ، سيصبح يوما خالدا في تاريخ العرب ، كان فيصل يضع يده في يد السادات ويشد عليها بقوة ، ولا يلتفت الى حملات التشكيك ، وعندما أصبح قرار الحرب واقعا ، سارع فيصل الى الرجل وأبلغه أن كل الامكانيات السعودية عت يده ، وطلب منه أن يعمل على اطالة المعركة ليتمكن البترول من أن يقوم بدوره المؤثر فيها، وجاء فيصل الى مصر وعبر الجسور العائمة الى سيناء ووقف أمام حطام خط بارلیف الفولاذی الذی دکه المقاتلون المصريون، وقال بصوته الذى لا يزال يتردد في الآذان: الحمد لله أنه جل وعلا هو الذي صنع هذا النصر

وبعد أن توقف القتال ، كان يتحرك عبر الاف الأميال في الوطن العربي يعزم الشباب ، وهو غير مكترث بأثقال السنين التي يحملها على كتفه .. ومع أنه كان ضنينا بالتصريحات الا أنه كا يحذر من المخاطر التي لا تزال محدقة بالأمة العربية ، وكان يحذر من التحركات التي تهدف الى تصديع الجبهة العربية، وتلقى فيها الفتن والشكوك والخلافات التي كانت تعطى مركز قوة دائما لاسرائيل ، وعندما التقى الملوك والرؤساء في قمة الرباط ، وطرح موضوع الدعم العسكري لدول المجابهة للعدو ، ثم اقترح دعوة وزراء المال والاقتصاد الى اجتماع مقبل لبحث التفاصيل ، عارض الملك فيصل هذا الانجاه ورفع يده قائلا أن معركتنا لا تزال مستمرة ، وظروفنا ستظل في خطر الى أن تنسحب اسرائيل من أراضينا ، ولا نريد أن يضيع وقتنا ، وعلينا أن نقرر الآن الدعم المطلوب ..

فى خلال خمسين سنة ، تحققت معظم آمال وأحلام فيصل بن عبد العزيز ال سعود فبلده الرياض الذى ولد فيه فى مطلع هذا القرن ، صار عاصمة أساسية من عواصم العالم ، كما أن شأن الأسرة السعودية فى الجزيرة وفى المنطقة العربية قد وصل الى درجة ما كان يحلم بها المؤسسون ، لكن أمنية واحدة ظلت تراود أحلام خليفة المسلمين وحامى الحرمين وهى تحرير المسجد الأقصى فى مدينة القدس الفلسطينية ، وهى ثالثة مدينة اسلامية مقدسة بعد مكة والمدينة وقد اختصر الملك فيصل هذه الأمنية بعبارته الشهيرة : أمنيتى قبل الوفاة .. الصلاة فى القدس وقد تكررت هذه العبارة على لسان العاهل السعودى بعد حرب اكتوبر التى استطاع فى اثنائها جنود مصر عبور قناة السويس ودك خط بارليف الشهير .

وبعد هذا المشوار الطويل من البذل والعطاء كيف يخرج هذا الملك العظيم من السلطة ؟ كيف يترك بلاده ؟ وأمته وهما في أشد الحاجه اليه ؟ هل كان يمكن لأحد أن يتوقع أن ينتهي هذا الرجل هذه الصورة ؟ أيكون الاغتيال وعلى يد من ابن أخيه هو مصير هذا الزعيم والقائد الكبير؟ أيمكن أن تكون كما يصورنا البعض أمة تأكل أبناءها الأوفياء ؟!

لقد فوجىء العالم بنبأ اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز على يد ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد والذى وصفه أول بيان رسمى سعودى بأنه مختل العقل والشعور وقد جرى حادث الاغتيال أثناء وجود الملك في مجلسه الذى تعود أن يحضره صباح كل يوم ويستقبل فيه أفراد أسرته في قصره بالرياض . وكان الأمير القاتل أحد الذين حضروا هذا المجلس أمس وقد تقدم الى الملك الذى كان يتصدر قاعة المجلس فتظاهر بالسلام عليه ، ولكن ما أن أقترب منه حتى أخرج مسدسا أطلق منه الرصاص على الملك عدة طلقات.

وقد نقل الملك على الفور الى مستشفى الرياض في محاولات مستميتة لانقاذه الا أنه لفظ انفاسه هناك .

ورغم ان الحادث كما ذكر أول بيان سعودى قد وقع فى الصباح فان راديو الرياض الذى كان المصدر الوحيد للخبر الذى صدم الأمة العربية ومختلف العواصم لم يشر اليه الا فى الساعة الثانية عشرة ظهرا .

ولم يشر البيان الأول الى موت الملك ولكنه أشار فقط الى حادث الاعتيال ونقل الملك الى المستشفى للعلاج وأن وضح أن البيان قد أكد

- على عدة نقاط أراد ابرازها وهي :
- \* أن الحادث وقع أثناء وجود الملك فيصل في مجلسه أي بحضور كل الذين تعودوا أن يحضروا هذا المجلس .
  - \* أن مرتكب الحادث مختل الشعور .
    - \* أنه قام بما قام به منفردا .
  - \* إنه ليس لأحد علاقة بما أقدم عليه .

وقد أعقب هذا البين الأول بـ ٧٠ دقيقة بيان ثان قطع به راديو الرياض اذاعة الأحاديث النبوية التي كان قد بدأ اذاعتها عقب البيان الأول ، وقد فاجأ البيان الثاني العالم بوفاة الملك متأثرا بجراحة اثر الاعتداء الأثيم الذي قام به الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز المعروف باختلال العقل .

وبعد دقيقة أخرى من البيان الثانى أذاع راديو الرياض بيانا ثالثا خصصه لاجراءات دفن الملك الراحل ، وقال انه تقرر اقامة الصلاة عليه في جامع الرياض الكبير عقب صلاة عصر اليوم ( الاربعاء ) .

وجاء البيان الرابع من راديو الرياض بعد نصف ساعة يعلن مبايعة أفراد الأسرة المالكة الأمير خالد بن عبد العزيز ولى العهد ملكا على البلاد خلفا للملك الراحل وترشيحه الأمير فهد بن عبد العزيز وليا للعهد .

كما أضاف البيان انه تم تحديد الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم موعدا لبدء تقديم المواطنين تقديم البيعة للملك الجديد وولى عهده في قصر الحكم في الرياض .

ثم اذاع راديو الرياض بعد ذلك أن الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران أعلن مبايعة القوات المسلحة السعودية للملك الجديد وولى العهد .

وفيما عدا هذه البيانات الرسمية لم تخرج من الرياض اية أنباء فيما عدا خبر نقله مراسل وكالة رويتر من العاصمة السعودية قال فيه ان صوت البكاء والعويل كان يسمع في كل بيت من بيوت هذه المدينة السعودية .

وبعد أن أكدت البيانات الأولى أن قاتل فيصل مختل العقل والشعور عاد بيان رسمى سعودى على لسان الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الدولة للشئون الداخلية ليؤكد أن القاتل عاقل وقال ان الفحص الطبى الذى أجرى على الأمير فيصل بن مساعد قاتل عمه الملك أثبتت انه كان يتمتع بقواه العقلية كاملة أثناء ارتكاب جريمته ، وانه لا يتمتع بها ، حتى لحظة اذاعة هذا البيان .

وأكد انه سيقدم الى محكمة شرعية يحاكم أمامها طبقا للشريعة الاسلامية .

وقد حدث بالفعل وحكم عليه بالاعدام وقد كان ، ولكن من هو القاتل ؟ وكيف كان ماضيه قبل أن ينفذ جريمته النكراء ؟ وما هي ملابسات عملية الاغتيال ودوافعها ، وهل هي دوافع شخصية أم جزء من مخطط أجنبي ، أو مؤامرة ؟!

فى البداية وقبل أن نتحدث عن كيفية وقوع الجريمة نود أن نشير الى أن هناك روايتين خرجتا من مصادر متعددة حول الأيام الثلاثة التى سبقت عملية الاغتيال :

بالنسبة للملك الراحل رويت ، من مصادر متعدده ، حكايتان .. تقول الأولى ، بأن زوجة شقيق القاتل ، أبلغت بعض أفراد اسرة الملك الراحل ، بما ينتويه الأمير فيصل بن مساعد .. وكان ذلك في اليوم السابق على الجريمة ، مباشرة ، ونقل هذا الحديث الى الملك الراحل صباح يوم الجريمة ، وعندما كان يتسعد للتوجه من داره الى قصر الرئاسه ، فأمر بعض النظر عن هذا الكلام ، وعدم ترديده أو ابلاغه الى أى جهة مسئولة!

وتقول الحكاية الثانية ، بأن الملك الراحل ، حرص خلال اليومين السابقين على الحادث على البت بالرأى أو التوقيع على جميع الأوراق المرفوعه اليه ! ويوم الحادث ، توجه مبكرا بعض الوقت الى مكتبه ، لينهى توقيع جميع الأوراق العاجلة ! ثم .. توجه الى الصالون الذى كان مسرحا للجريمة . بعد أن أغلق قلمه ، وهو يقول : الحمد لله .. أنهينا كل الأوراق!

وبالنسبة للقاتل قيل أن مسئولا كبيرا استدعاه قبل ارتكابه للجريمة بيومين ، ليسأله تفسيرا لتصرفاته الاستعراضيه التي كثر حديث الناس عنها : كرده لجواز السفر الخاص ، وطلبه جوازا عاديا .. واصراره على استخدام سيارات التاكسي ، بدلا من السيارات التي يملكها .. وتعاطى المسكرات وغيرها ؟

وأعلن القاتل توبته .. وقال : أنه قد غرر به .. وأكد عزمه على الاستقامه !

وقال : أنه عقب هذه المقابلة مباشرة ، توجه الى منزله، ودخل الى غرفته وأغلقها على نفسه ، وظل بها .. الى أن غادرها ليرتكب جريمته!

ويروى بعض الذين قابلوا القاتل قبل ارتكاب جريمته ، انه كان يردد دائما كلمات لا يمكن أن توصف الا بانها كفر والحاد .. بل وخروج على جميع القيم الخلقية !

ثم أضافوا : بأن هذا المسلك سببا في ابتعداهم عنه ، وفي اقتناعهم بانه مختل تماما !

وأكد آخرون ، بأن القاتل كمان دائم التعريض بمواقف الملك الراحل في مساندة الاسلام والمسلمين .. وكان يصف الدين بانه علامة تخلف ! ثم تنتابه ، فجأه ، نوبة عصبية فيصبح : لا بد أن تقضى على خرافة الدين . وعلى من يعمق هذه الخرافة

## ولكن كيف وقعت الجريمة ، وكيف يمكن أن يلقى الملك حتفه بين حراسه ووزرائه ؟

كان الملك يستقبل ، عادة ، الزوار الأجانب أو العرب ، في مكتبه بقصر الرئاسة .. وعلى أساس مواعيد محددة من التشريفات الملكية ، يخطر بها الملك والزائر ، في اليوم السابق عليها .

وكان الملك يخصص صباح يوم الخميس ، لاستقبال أى مواطن عادى ، فى قصر الحكم ، للبحث فى شكواه أو مطلبه . ولا يخضع أفراد الأسرة المالكة لأية قواعد بالنسبة لمقابلة الملك .. فمن حقهم – طبقا لتعليمات الملك نفسه – أن يدخلوا اليه ، فى اى مكان يتواجد فيه ، اذا لم يكن مرتبطا بعمل أو اجتماع!

من هنا يمكن تبين كيف تمكن القاتل من الوصول الى الملك الراحل . لقد ذهب الى فى يوم من الأيام التى يعمل فيها بقصر الرئاسة .. وعند وصوله لم يعترض طريقه أحد ، باعتباره أحد أفراد الأسرة الحاكمة !

وعندما سأل عن الملك ، أجيب على سؤاله على الفور ، بانه يوقع بعض الأوراق في مكتبه ، وأنه سوف يستقبل - بعد قليل - عبد المطلب الكاظمى وزير البترول الكويتي.

وعندما توجه الى الصالون الذى ينتظر فيه الوزير الكويتى مع زميله الشيخ أحمد زكى اليمانى وزير البترول السعودى فى انتظار حلول موعد مقابلة الملك .. فهم الجميع ، انه سينتظر بالصالون الى أن تنتهى المقابلة ثم يقابل الملك ! ولكن ....

ما حدث بعد دخول القاتل الى الصالون كان مختلفا!

فعندما دخل الصالون ، اكتشف القاتل أن وزير البترول الكويتى ، كان زميل دراسة له في أمريكا ، فتعانقا .. وراح الاثنان يرويان لوزير البترول السعودى ذكريات عن سنوات دراستهما في أمريكا .!

وعندما حان موعد المقابلة ، دخل الشيخ أحمد عبد الوهاب رئيس التشريفات الملكية ، ليطلب الى الوزيرين الدخول الى صالون الملك وتقدم رئيس التشريفات ووزير البترول السعودى ، الضيف الكويتى .. ثم وقفا الى جوار الملك .. وصافح الملك الوزير الكويتى ، ثم فوجىء بظهور فيصل بن مساعد ! وما كاد الملك يمد يده لمصافحته حتى عاجله القاتل برصاصة فى بطنه ، وأخرى أسفل الفك ، فسقط الملك على الأرض ..

وفاضت روح الملك ، على الفور ، ودون أن تخرج من فمه كلمه واحده !

كان الصالون يضم - عدا الملك والوزير الكويتي - رئيس التشريفات الملكية ، ووزير البترول السعودي ..

أيضا ، كان يضم في جانب منه ، مصور التليفزيون السعودى وقد وقف خلف آله تصوير مثبتة ليصور المصافحة ، ثم التوجه الى المقاعد ، وبدء حديث المجاملات ، قبل أن ينصرف .. ومصور سينمائى ، يتبع وزارة الاعلام ، ومصور ثالث يلتقط الصور لتوزيعها على الصحف .

وعندما أطلق الرصاص على الملك: سارع رئيس التشريفات محاولا حماية الملك .. وانجه وزيرا البترول الكويتى والسعودى نحو القاتل للامساك بيده أما المصورون فكان تصرفهم كما يلى : المصور الصحفى قدف بآلته على الأرض ، وخلع غطاء رأسه ليخنق به القاتل .. والمصور السينمائي ، سقطت منه آلته ، وانجه نحو القاتل أيضا .. أما مصور التليفزيون فقد اصطدمت رجله بأحد زميليه ، وسقط على الأرض ، بينما استمرت آلة التليفزيون تسجل كل وقائع الجريمة ! ومن هنا أمكن تصوير الجريمة ، بكافة تفاصيلها !

وكان الفيلم الذى صور ، والذى مخفظت عليه وزارة الداخلية السعودية ، على الفور ، أهم الوثائق وأقوى الأدلة أمام سلطات التحقيق . ثم أمام قضاة المحكمة الكبرى !

ومع طلقات الرصاص ، كان الوضع داخل صالون الملك ، كما تبين من قبل وبسبب صوت الرصاص ، اندفع الحراس الى داخل الصالون فأسرعوا نحو الملك يحملونه الى أقرب مستشفى الى قصر الرئاسة .. فلم يكن بالقصر أطباء .

وبالرغم من أن بعض الحراس والضباط المرافقين . اكتشفوا - في الطريق الى المستشفى - أن الملك قد اسلم الروح بالفعل - فقد أصروا على الذهاب الى المستشفى واجراء كل ما يمكن عمله!

غير أن اطباء المستشفى ما كادوا يجرون الكشف على الملك ، حتى آدركوا أن آية جهود لا يمكن أن تأتى بأية نتيجة !

وبين الدموع ، وصيحات الألم والحزن نقل جثمان الملك الى ثلاجة المستشفى ..

وقام أطباء المستشفى بابلاغ قصر الرئاسة بوفاة الملك رسميا ،وفى نفس الوقت ، كان نبأ الحادث المفجع ، قد نقل الى كبار رجال الأسرة المالكة ..

و بجمعوا جميعا في قصر الرئاسة ، ليستمعوا الى تقرير الأطباء ، والألم يعتصرهم والحزن يفجعهم !

ومرت فترة صمت ثقيل ، قبل أن يقف كبير الأسرة : الأمير محمد بن عبد العزيز ، وهو الشقيق التالى للملك الراحل مباشرة ، ويعلن : وصية فيصل أن نبايع خالد ملكا من بعده ، وفهد وليا للعهد .

ثم وقف الأمير محمد بن عبد العزيز ،وبدا عملية البيعة للملك الجديد وولى العهد ..

وتبعه باقى أعضاء الأسرة المالكة ، على الفور ،

بدا الجميع يبحثون الخطوات والاجراءات التالية لمبايعة الملك وولى العهد ، وأهمها : نقل النبأ للشعب الذي أعطى فيصل كل حبه وثقنه.

وقد كانت المحاكمة سرية طوال الوقت لحساسية الظروف المحيطة يارتكاب الجريمة . ثم أعلنت تفاصيلها التي أظهرت أن القاتل ملحد يرفض تعاليم الاسلام وأنه مخرب حاول أن يثير زوبعة من القلق في المحيط العربي والاسلامي.

وننقل هنا تفاصيل المحاكمة كلمة بكلمة .. وكان السؤال الأول عن السبب الذي دفع القاتل الى أن يطلق الرصاص على عمه فقال :

جـ : اننى أرفض تعاليم الدين الاسلامى فأنا ملحد ..! وسألته المحكمه : ولماذا ترفض الاسلام ؟

فقال : انه يساعد على الاتكاليه ويعطل عجلة التطور ..

س : وما شأن الملك فيصل برفضك لتعاليم الاسلام ؟

جـ : الملك كان الزعامة العالمية التي تدعو لاستمرار الدين الاسلامي وانتشاره في العالم ..

جـ : وهل اعتدت على أن تقيم شعائر الدين الاسلامي ؟

س : أنا لا أرى داعيا لاقامة مثل هذه الشعائر .. ونحن لا نحتاج الى الصلاة والصيام والحج .

س : وماذا تستطيع الدولة أن تفعل ؟

جد : على الدولة أن تمنع الناس من ممارسة الصلاة في المساجد وهذاواجبها ..

س: وما هي الشهادات الدراسية التي حصلت عليها ؟

ج- : لقد فصلت من جامعة كولورادو ثم من جامعة كاليفورنيا دون أن استكمل تعليمي .

واعترف فيصل بن مساعد انه سبق أن اعتقل في الولايات المتحدة بعض بتهمة احراز وبيع المخدرات. وقد أفلت من المحاكمة نتيجة لبعض المساعى الدبلوماسية التي قامت بها السفارة السعودية في واشنطن وكان ذلك بناء على أمر من المغفور له الملك الراحل..

وسألته المحكمة عن علاقته بفتاة أمريكية من غرب هوليوود اسمها كريستين سورما فقال :

- لقد عشت معها لمدة ثلاث سنوات ونصف أثناء وجودى في كلولورادو دون زواج وكنت اعتبرها خطيبتي .. ا

وتناول التحقيق الذى أجرته المحكمه المشكلة على مستوى عالى فى الرياض أسباب اتكاب الجريمة وهل من بينها أن يكون الدافع للجريمة الثأر لأخيه خالد الذى قتل منذ ٨ سنوات وهو يحاول نسف محطة التليفزيون السعودى والذى كان يعتبره رجما من عمل الشيطان .

فقال : لم أكن أفكر في هذا بالمرة .. وأنا شخصيا أعتقد أن أخى لقى ما يستحق لأنه كان متحجر الفكر وأكثر تخلفا من الجميع .

س : وكيف كانت حياتك في أمريكا ؟

ج : كنت أحيا حياة غربية كاملة أثناء وجودى بالولايات المتحدة للدراسة .

ونفى فيصل بن مساعد أن له شركاء أو أن أحدا حرضه على القتل وقد أكدت وزارة الخارجية السعودية ذلك في البيان الذي أعلنته وقالت فيه أنه ثبت بالأدلة القاطعة وبشهادة الشهود واعترافات المتهم انه لم يكن له أي شركاء في جريمته ولم يرتكبها بناء على أي يحريض من الداخل أو الخارج.

وفى نفس الوقت كان مجلس الوزراء السعودى قد أذاع بيانا رسميا جاء فيه أن فيصل بن مساعد الذى أعدم لارتكابه جريمة اغتيال الملك فيصل هو عدو للاسلام والله وأكد البيان انه ملحد ومتمرد ضد بلاده وأسرته وأنه عنصر هدام يحارب العقيدة ويعتبرها عقبة أمام التطور .. وأعلن البيان أن حكم الله الذى نص عليه القرآن فقد نفذ وتم قطع رأس المجرم ..

وكان الأمير القاتل قد نقل الى الفناء الكبير الممتد أمام قصر الحكم في الرياض في الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الأربعاء حيث احتشد ١٥ ألف مواطن ليشهدوا بأنفسهم ساعة القصاص .

وقد اذاع راديو الرياض عقب تنفيذ الاعدام بيانا مقتصبا جاء فيه :

تم تنفيذ حكم الاعدام في المجرم فيصل بن مساعد بن عبد العزيز لارتكابه جريمة قتل فقيد الأمة العربية والاسلامية المغفور له جلالة الملك فيصل بناء على حكم المحكمة الشرعية .

وقد تم التنفيذ في الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر اليوم - بالتوقيت المحلى - أمام قصر الحكم بالرياض .

ومهما یکن من أمر فقد کانت هناك أشیاء مؤكدة حول شخصیة الأمیر القاتل ، فقد أمضی معظم السنوات العشر الأخیرة فی الولایات المتحدة التی وصل الیه فی عام ۱۹۲۲ ، وكان حسن المظهر .. منخفض الصوت ، وبدأ بدراسة الانجلیزیة فی سان فرانسیسكو ثم انتقل الی جامعة كولورادو لیدرس العلوم السیاسیة . واشتهر الأمیر بشغفه بالقمار والویسكی – وتدلهه فی حب كریستین سورما –

وعاش الاثنان معا في عام ١٩٦٩ واعتقلا بتهمة تعاطى وبيع عقار الهلوسة والحشيش وتدخلت السفارة السعودية فيما يبدو لانقاذ الموقف .

وفى عام ١٩٧٤ أبعد عن الدراسة لأن تخصيله لا يرقى الى المستوى المطلوب .

وفى ذلك الحين ، ابتعدت عنه كريستين ، ولكن الأمير الشاب ظل يرسل لها الخطاب تلو الخطاب موقعه باسم العاشق الولهان وبعد عودته للسعودية ، عرض نفسه . كما تردد على الأطباء النفسيين في بيروت والسعودية ، وتقول كريستين انه اذا كان قد فعلها ، فلا بد أن السبب هو الانتقام .

ويوحى بعض ما ذكر عن الأمير فيصل بن مساعد أنه عندما أقام فى الولايات المتحدة أصبح أكثر اهتماما بالسياسات العربية المتطرفة ، وهناك روايات أخرى عن أنه غضب من العاهل السعودى الراحل عندما رفض السماح له بالاستمرار فى الاقامة بالخارج بهذا الاسلوب المنحل الذى كان يعيشه .

ورغم وجود دلائل الى آن الاغتيال كان عملية فردية ، لكن بعض الصحف المحت إلى أن الأمير كان اداة فى يد الخابرات المركزية الأمريكية . وعزز من هذه التلميحات ما نقلته بعض الصحف عن مصادر سعودية عليمه أن وفاة الملك فيصل جاءت بعد خلافات مريرة بين السعودية والولايات المتحدة حول المقاطعة العربية للشركات الأمريكية التى تتعامل مع اسرائيل

وأيا ما يكون الأمر ، فانه ، وطبقا لأحكام الشريعة الاسلامية .. وفي ساحة العدل بالرياض .. وأمام خمسة عشر زلف مشاهد .. تمت عملية تنفيذ حكم الاعدام في قاتل العاهل الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز .





صورتان الأولي للملك الراحل فيصل مع الرئيس الراحل عبد الناصر عقب هزيمة ٦٧ وتجاوز الخلاقات بينهما ، والثانية للملك مع السادات أثناء الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة .



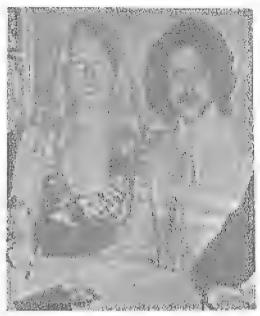

الأمير القاتل مع عشيقته الأمريكية "كريستين "التي أمضي معها بعض سنوات الضياع بين أوربا وامريكا قبل أن يطلق الرصاص على عمه الملك ويقتله!



الملك الراحل فيصل في ثلاث لقطات : الأولى وليا لعهد نجد .. واللقطتان الأخريان حين كان وليا لعهد الحجاز .. قبل ان يبلغ العشرين من عمره .



الملك فيصل مع الرئيس السوري حافظ الأسد في زيارة لدعم سوريا الشقيقة وتوجيد الصف العربي عقب نكسة ٦٧.

عبد الناصير ٠٠

لولا الموت الذي لا يقمر إ



ما كان عبد الناصر ليخرج أبداً من السلطة بالديمقراطية لأنه حطم كل هياكلها ، وأغلق كل الطرق المؤدية اليها . لا شك أن ضباط حركة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ كانوا جميعا وعلى رأسهم جمال عبد الناصر يفتقدون الى الوعى والإدراك، والحنكة السياسية ، التى تؤهلهم لحكم دولة عظيمة كمصر! وعندما انفرد عبد الناصر بالسلطة بطريقة أبعد ما تكون عن الديمقراطية ، أعتلى وحده صرح الاعلام المسموع والمرئي ليفلسف وحده ، ليفسر وحده ، ليقرر وحده ، ويعطى كل مايراه صوابا صفة الصواب ، ويعطى كل مايراه صوابا صفة الصواب ، ويعطى كل ما يراه خطأ صفة الخطأ .

وبدلا من أن يحاول عبد الناصر ورفاقه كتابة تاريخ لمصر في فترة ما بعد الثورة يعبر عن تغيير ايجابي شهدته البلاد ، أخذ يطلق قنابل من الدخان ، لكي يحجب تاريخ مصر قبل ١٩٥٢ ، والذي ليس هناك أي مجال للمقارنة بينه وبين تلك الحقبة الناصرية ، التي إتسمت بغياب الوعي ، وفقدان الفكر ، والمراهقة السياسية . وبذلك لم يسع رجال يوليو لاستكمال حلقات التاريخ ، وانما كانت فترة حكمهم بمثابة حادثة بتر في تاريخنا المعاصر .

وعلى الرغم من أن عبد الناصر ورفاقه قد حاولوا من خلال جميع أجهزتهم القيام بأكبر عملية غسيل مخ جماعى لاقناع ملايين الشعب المصرى بان تاريخ مصر قد بدأ يوم ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، وأنه قبل هذا اليوم لم يكن هناك أى تاريخ يمكن أن يفخروا به رغم كل هذا .. لم يفلح نظام عبد الناصر ، ولا كل أجهزته في طمس الحقائق ، وستر الأخطاء ، ومداراة السياسات الفاشلة ، فقد كان حجم الهزيمة العسكرية ، والسياسية ،

## والاقتصادية ، والاجتماعية ، والتعليمية ، أكبر بكثير من أن تخفيه أبواق السلطة !

فبعد سنوات طویلة من الوعود البراقة ، والهتافات ، والشعارات ، والحیاة الوردیة، التی یعدنا بها السید الرئیس لیل نهار والنصر الذی یؤکد لنا فی کل لحظة انه حلیفنا ، لأننا .. ولأننا .. ولأننا .. ولأننا ، وجدنا الهزیمة تنتظرنا علی الباب ، واکتشفنا حجمنا الطبیعی ، وسمعنا القائد الذی صور لنا نظامه انه یعرف دبة النملة ؛ یعترف لنا بأنه کان فی صراع خفی مع قواده ، وانه لم یکن یستطیع أن ینفذ کل ما یرید !!

والحقيقة أن عدم ايمان عبد الناصر بالديمقراطية وجعل رؤيته الشخصية مقياس كل شيء وتخطيمه لكل الهياكل الديمقراطية التي كانت موجودة عند وصوله السلطة ، واستغراقه في العالمية ، وتشتيت وصرف الجهد عن الداخل ، وتأليب القوى العالمية عليه. كل هذا أضر بالبلاد أبغ الضرر دون أي داع أو مبرر معقول ا

والحقيقة أن عبد الناصر ما كان ليخرج أبدا من السلطة بالطريق الديمقراطي لأن نظامه أغلق هذا الطريق على مدى ثمانية عشرة عاما ، بشتى الطرق ، بما فيها القتل والاعتقال والسجن والتشريد !

كما يمكننا القول انه لولا الموت لما ترك عبد الناصر الحكم ، حتى عندما قرر التنحى عقب هزيمة يونيو عام ١٩٦٧، لم يكن الأمر برمته سوى حركة مسرحية أراد بها إضفاء الشرعية ، أو التأييد الشعبى لنظامه عقب الكارثة !

وقبل أن نتطرق الى فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى نرى كيف كانت الظروف والملابسات التي صاحبت خروجه من

السلطة ، فلنعد سويا الى حركة الجيش فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢ لنتعرف على أهم سماتها ، والتى من شأنها تفسير سلوك أفرادها بما فيهم الرئيس الراحل نفسه .

كانت أهم سمات حركة الجيش في يوليو أنها حركة عسكرية قوامها رجال عسكريون ، وأداتها تنظيم عسكرى ( الضباط الأحرار ) ولم يكن ضمن عناصرها شخصيات مدنية ، كما أنها لم تقم بتخطيط مسبق ، أو تعاون مشترك مع حزب ، أو حركة سياسية مدنية خارج الجيش ، بل لقد حرص تنظيم الضباط الاحرار على الاحتفاظ باستقلاله التنظيمي عن الأحزاب السياسية ، التي اتصل بها ، أو أقام معها علاقات قبل عام ١٩٥٧ (١) .

أما السمة الثانية فهى أنها حركت سرية قامت بعمل انقلابى ضد نظام الحكم القائم وقتذاك ، وقد أثر ذلك على أنماط السلوك السياسي لقادتها فيما بعد وهم في الحكم ، وبالذات فيما يتعلق بأولوية عنصر الأمن .

وهناك سمة ثالثة للحركة وهى أنها لم تمثل تمثيلا ايديولوجيا موحدا ولم يكن هناك عقيدة سياسية واحدة تربط القائمين بها سوي بعض الشعارات العامة التى تبلورت فيما بعد فى المبادىء الست . ويؤكد ذلك أن الحركة ضمت بين قيادتها عناصر جد مختلفة ايديولوجيا وفكريا .

وقد انعكست هذه الخصائص لتنظيم الضباط الأحرار على شكل ، وسمات نظام الحكم الذي تبلور بعد عام ١٩٥٢ . من هذه السمات

١ - تجربة الديمقراطية في مصر - د. على الدي هلال وآخرون ،

الخلافات التى حدثت على القمة حول السياسيات ومسار الحكم ، والتى أدت الى تصفيات فى داخل مجلس قيادة الثورة وبين أعضاء الضباط الأحرار ، منها أن النظام الجديد وقع فى صدام مع القوى السياسية الشعبية ، التى مثلت التيار الرئيسى للحركة الوطنية فى ذلك الوقت ، وبالذات الوفد وحركة الاخوان المسلمين ، ومنها الاهتمام بتأمين النظام. وكان من الطبيعى فى هذا الاطار أن تتعدد أجهزة الأمن ، التى تراقب البعض كما كان من الطبيعى أن تعلو أسهم العناصر التى ارتبطت بهذه الأجهزة وتدربت فيها .

وبانتهاء المرحلة الانتقالية التي تحددت بثلاث سنوات ( ١٩٥٣ - ١٩٥٣ ) واعلان الدستور في يناير ١٩٥٦ يمكن الحديث عن المرحلة الناصرية ولا يقصد بذلك فترة حكم الرئيس عبد الناصر وحسب ، ولكن أن شكل نظام الحكم والسياسات المتبعة خلال هذه الفترة كانت انعكاسا لتفكير وآراء الرئيس عبد الناصر ، وان الثورة انتقلت من فترة السمت بنوع من القيادة الجماعية ( مجلس قيادة الثورة ) كان لعبد الناصر فيها موقع الأول بين متساويين الى فترة أصبح فيها هو الرئيس غير المنازع في سلطانه ، واتسمت هذه المرحلة بعده خصائص رئيسية منها : مركزية السلطة التي اتخلت ثلاث صور رئيسية أولها : مركزية السلطة في اطار النخبة العسكرية دون مشاركة واضحة للمدنيين ومركزية السلطة في العاصمة دون نقل حقيقي لها خارج القاهرة ، وثالثا مركزية السلطة في يد رئيس الجمهورية ( عبد الناصر ) ، الذي امتلك سلطات السلطة سمة أخرى لا تقل خطورة وأهمية وهي الدمج بين السلطات ، وارتبط بمركزية السلطة سمة أخرى لا تقل خطورة وأهمية وهي الدمج بين السلطات ،

وهكذا قامت حركة ٢٣ يوليو بواسطة تنظيم الضباط الأحرار ، وكان تكوين التنظيم من شباب الضباط صغار الرتب ، لم يزدسن أكبرهم وقت قيام الثورة عن الخاصة والثلاثين ، ولا سبقت سنة تخرج أقدمهم عام ١٩٣٨ ، ولا ارتفعت رتبة أعلاهم عن المقدم ، نفتح ادراكهم السياسي في الثلاثينات واتصلوا بشكل ما بحركات السياسة التي حزبت شباب الثلاثينات وخاصة الاخوان ومصر الفتاة ، وهي حركات قوى لديها – في الثلاثينات – العزم الوطني وقد تنوعت ، باستشراف واضح أو غامض لمتممات وخفت لديها ما ألهب شباب العشرينات من قدرة نمط الحكم الليبرالي على مخقيق المدينة الفاضلة المنشودة ، فضلا عما شاع من سأم مما أفضت إليه التجربة النيابية منذ العشرينات ، من دوران في المكان ذاته دون تقدم نحو الأمل المنشود .

ولم يكن تنظيم الضباط الأحرار تنظيما سياسيا عاديا شمل ضباطا بالجيش ، وانما كان تنظيما سياسيا عسكريا ، إقتصر على الضباط ، وحرص على الاستقلال عن التنظيمات السياسية المختلفة . ولم ينفك عن الطبيعة العسكرية أيضا ، من حيث الوسائل التي توخي بها تحقيق أهدافه السياسية ، والمؤسسة العسكرية هي عمود الارتكاز للسلطة السياسية للدولة وقلعتها الخاصة ، ولها أسلوب معروف في البناء التنظيمي ، يعتمد على الضبط والخضوع الرئاسي والحركة الدافعة من أعلى ، وهي كشأن

١ - أزمة الديمقراطية في الوطن العربي - سعد الدين ابراهيم وآخرون .

أجهزة الدولة التنفيذية والادارية ، تتحرك بالقرار الادارى ، فيستجيب المستوى الأعلى بغير بحث في الأهداف والغايات .

ومن ناحية ثانية . لم يتكون تنظيم الضباط الأحرار كحزب سياسي ، بحسبان أن الحزب السياسي - علنيا كان أم سريا - انما يفترض حشد ما يستطيع من الكوادر في اطار أهدافه السياسية المتفق عليها ، ويتوسل بذلك الى قيادة الجماهير في ظل شعاراته السياسية المقررة . أما الضباط الأحرار ، فقد جمع بينهم . فضلا عن الاحساس السياسي العام بفساد النظام القائم ، والنزوع الوطنى العام لتحرير البلاد ، جمع بينهم أيضا انتماؤهم الى المؤسسة العسكرية ، وما اقترن به ذلك من علاقات شخصية وزمالة عمل في الوحدات المختلفة . ولم يصل الدافع السياسي الوطني للتجمع الى ما يوجب وضع برنامج سياسي واضح أو تحديد دقيق لوسائل العمل ، وسمح هذا الوضع للمشاركين أن يتجمعوا دون استلزام سابقة التحديد الدقيق للأهداف . ان ذلك لا يخل بجدية التجمع والحركة وجدواهما ، بل لعل هذه الظاهره نفسها كانت مما اتى الحركة بايجابيات أسهمت في نجاح قيامها وهيمنتها ، اذ استطاعت ما لم تستطعه الحركة الحزبية وقتها ، من اعلاء الهدف الوطنى العام عن تفاصيل ما تختلف فيه التيارات السياسية بين بعضها البعض ، واستطاع الولاء العسكرى هنا أن يجمع ذوى الميول السياسية الوطنية المختلفة ، بدءا من قوى التيار الاسلامي الى التيار الماركسي ، مما لم يستطع الاقتناع بفكرة الجبهة بين التنظيمات المدنية ان يحققه ، ولكن وجه الاستدلال بهذه الظاهرة في هذا المقام ، هو بيان أثر خبرة النشأة الأولى للتنظيم ، في محديد السمات التي لازمت أسلوب العمل السياسي لقادة الثورة.

فقد بنى التنظيم من جماعات نشأت فى الأسلحة المختلفة بالجيش ، والتف كل منها حول فرد بارز منها أو أفراد ، ثم كان للجهد التنظيمى التجميعى الذى قام به جمال عبد الناصر ، ما أمكن به ربط هذه المجموعات والتقاؤها حول قيادته الفردية ، ومن الجلى أن القيادة الفردية تكون هنا أمرا لازما ، كدليل عن التنظيم المؤسسى ( اللائحى ) للجماعة ، وفى ظروف اختلاف الهويات السياسية الوطنية داخلها ، وفى ظروف اختلاف الهويات السياسية الوطنية داخلها ، وفى فى الوحدات ، وما كان بوسع التنظيم أن ينشأ بطريقة أخرى وهو داخل فى الوحدات ، وما كان بوسع التنظيم أن ينشأ بطريقة أخرى وهو داخل الجيش وليس الجيش بالمجال الذى يسمح بصراع الأفكار والسياسات المختلفة رغبة فى توحيدها ، وهو ليس بالمجال الذى يمكن من قيام تنظيم سياسى على أسس ديمقراطية وذلك كله بمراعاة ما يلزم للنشاط السياسى فى المؤسسة العسكرية من التزام بأقسى درجات الحذر .

ومن ناحية ثالثة ، نفذت حركة الضباط في ليلة ٢٢ يوليو باستغلال وضعهم بالجيس ، والتحرك من خلال قنوات العمل العسكرى التقليدية بداخله . ورسمت خطة العمل على أساس أن مخرك كل جماعة منهم من دونها في وحدتها وسلاحها . وليلة الحركة انضم ضمن من انضم من صغار الضباط أثناء مخركها الفعلى ، وجرى التنفيذ بجنود عاديين ، مخركوا بالقرار الادارى لرؤسائهم ، أو بماظنوه قرارا اداريا صادرا من قيادتهم الشرعية ودون أن يدرك الكثير منهم اهداف ما مخرك لانجازه على وجه التعيين .

من هذه النشأة محددت أهم سمات التجربة التنظيمية ، وهى سمات فرضتها الظروف الملموسة لقيام الحركة وتنظيمها ، وأهم هذه السمات ، العمل السياسي بواسطة الأجهزة التنفيذية والادارية للدولة ، وارتباط

الولاء السياسى بالولاء للدولة كتنظيم ، وتركز النشاط السياسى حول القيادة الفردية القائمة على رأس الدولة ، واتخاذ النشاط السياسى شكل الأوامر الادارية ، وامتزاج الزعامة بالرئاسة ، وامتزاج الولاء السياسى بالتبعية الوظيفية الادارية .

ولكن كيف وصل عبد الناصر الى قمة السلطة فى مصر ، حيث أن طريقة الوصول – فى رأينا – ستحدد بدرجة أو بأخرى المسار الذى سيسير فيه الحاكم وحاشيته وما اذا كانت قيادته ستكون قيادة ديموقراطية أم قيادة متسلطة ؟ .

ترأس محمد بخيب مخرك الجيش في ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ الحركة والدولة واحتفظ بلقبه العسكرى .. وكان شخصية مطروحة لدى المجتمع المصرى على نطاق ضيق في حدود مجاله العسكرى كقائد عسكرى لعب دورا في حرب فلسطين ، ثم طرح اسمه في دائرة أكثر اتساعا ، وعرض اسمه من خلال وسائل الاعلام بانتخابه رئيسا لنادى ضباط الجيش ضد مرشح الملك ، بفضل التفاف الضباط حوله رغم انه لم يكن في اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار التي لم تكن تضم الأسماء المطروحة على الساحة الاعلامية خشية ترصد عيون القصر (١) .

وقد اعتمد على الثوار في مراحل التنفيذ الأخيرة كوجه مقبول ذي سمعة عسكرية طيبة زكته بطولته في حرب فلسطين ، ورئاسته لنادى ضباط الجيش بالزمالك .

قال عنه عبد الحكيم عامر الذى عمل معه لجمال عبد الناصر: انه اكتشف كنزا ممثلا في الرجل. وكان الثوار قبل الوصول اليه يجدون

١ -- نهاية حكم العسكر -- ابراهيم سطوحي .

فى البحث عن قائد ثم قرارهم على مفائحة نجيب فى الأمر . واتفقت النوايا وسار خط الحركة بينهم الى مداه .

كان نجيب وجه الحركة ومصدر قراراتها ومعلنها .. ولكن كان هناك شيء في شخصه يحول دون الحسم والمباغته .. فكان من بساطته المفرطة ومسالمته ، انه يشكون للأخرين ، ويلجأ لمخالفيه لاستجلاب تنازلاتهم بالرضا وهذا مخالفا للطبيعة البشرية .

ولم يكن له رصيد من تكنيك الوقيعة والالتفاف ، ومن تشكيل المحاور ، وكان نجيب يعتمد على قدراته الشخصية ونواياه الطيبة ، وما لديه من الرصيد الشعبى من اعجاب الشارع المصرى والتفاف الناس حوله فى كل لقاء ، وحسبه وجهه البشوش وطيبته المتجلية وتقشفه البادى عليه ، كان كافيا لأن يدين له الثوار بالرضوخ ، ناسيا أن للسياسة حسابات أخرى مرة .

لم يستطع بخيب أن ينفرد بالحكم حيث جاء لموقعه بالاختيار المحدود من الضباط الأحرار في غيبة خبرتهم ، وصغر سنهم بالنسبة للتصدى للعمل العام ، وقبل نمو تطلعاتهم القيادية .

عجز بخيب عن أن يعجل بالمبادرة بتصعيد ذلك الاختيار المحدود ، وصبغه بشرعية الانتخاب الحر المباشر والسيطرة على اختيار معاونيه ، ومسك خيوط القدرة على تحريكهم وربط مصائرهم به .

تغلب عليه الأنداد من الأعضاء الذين ليس له فضل تنصيبهم ، واستهانوا بتذبذبة وعدم حسمه وعجزه عن أخذ لواء المبادرة منهم ، ولم يتفهم درس التاريخ بأن الجماهير غير المنظمة قد تنفعل بالاعجاب مبكرا،

ثم سرعان ما تعيش النسيان عند اختفاء الصورة طالما يطبع فوقها صورا جديدا أكثر زهوا ويخركا .

وخلع بخيب من منصبه بتكاتف أعضاء حكومته الشباب، وغلبت مقدرة صانع الحركة جمال ، على مقدرة قائد الحركة بخيب ، وخرج من مكتبه لا يحمل منه الا مصحفه مستسلما .

طوى النسيان بخيبا الذى استسلم للانزواء فى معتقل ( المرج ) ، ولم تقم له قائمة فى الحكم وأبعد عن كل مجالات الظهور الى أن لمعت الأحداث ( ناصر ) ، فزهت صورته أمام الشعب ، وملأت ساحة حياته، وانتهت كل ذكريات صورة نجيب ، التى طالما رفعها الشعب ، فهوت بها القيادة .

وصار بخيب هو الأول من حكام مصر الذى خرج عن تقليد : ( اما كرسى الحكم أو القبر ) ومن بعد صار أما كرسى الحكم أو الوفاة ، اتقاء لخاطر العزل أو السجن في حياتهم بعيدا عن السلطة ،

ووافت المنية نجيبا في عهد الجمهورية الرابعة بعد نحسن صورة اقامته ورعاية شيخوخته ، وخرج نعشه بتكريم عسكرى في جنازة عسكرية لاثقة من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر عام ١٩٨٤ .

ولم يلحق بخيب فرصة اضافة جديد للتراث السياسي لنظام الحكم في مصر بحسب له لقصر مدة ولايته .

وحسبه أنه قد جاهد لاعادة الحكم المدنى وعودة العسكريين لثكناتهم ، أو الانخراط في تنظيمات سياسية مدنية في مناخ لم يكن مهيأ لعودة النظام الحزبي في مصر ، كما رفع شعار النظام ، الانخاد ، العمل .

وهكذا أفرد عبد الناصر جناحيه تماما على الحكم في حركة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢، انفرد بالسلطة والسلطان بدون منازع .

وهكذا فرغت الساحة أمام عبد الناصر دون شريك يفرص عليه اللون أو الصورة ، انما صار الجميع ديكورات ، له وحده تغيير مواقعها حسب ما يراه مناسبا ، ولم يكن أمام الجميع الاحياران :

أما التمسك بأهداب السير والاذعان ، أو الاصرار من أصحاب الرأى المستقل والمبادىء الديمقراطية بالانسحاب من الساحة ، رغم صعوبة اختيار الرضا بالخروج من الصورة والبعد عن ساحة العمل السياسي وبريقه .

وظل لعبد الناصر السيطرة التامة على مقاليد الأمور مهما كانت الانتصارات أو الازمات ، يعتلى وحده صرح الاعلام المسموع والمرثي ليفلسف وحده ، ليفسر وحده ، ليقرر وحده ، وليعط كل ما يراه صوابا صفة الصواب ، ويعطى كل ما يراه خطأ صفة الخطأ .

وبادعاء حماية الشعب ، لم تكن الديمقراطية والحرية هي السياج والضمان ، انما كانت مقاييسه وحدها هي المعيار والمقياس ، ترى من هو في أى زمان ومكان لا يحسب أن رؤيته الشخصية انما هي وحدها الصواب والحق ؟!

ونجم عن ذلك خطوات لتحطيم كل هياكل الديمقراطية ، وبناء تصورات من عقيدة أخرى يحسب صاحبها أنها هي لا سواها التي تحقق العدالة الاجتماعية وحكم الشعب، متخطيا ما تعارفت عليه النظم الدستورية في العالم من أن للديمقراطية صفات عالمية لا محلية ، لها قواعد ، وليس لها أنياب ومخالب كادعاء السادات .

وصار استغراق عبد الناصر في العالمية واختراق العالم العربي والافريقي يشتت ويصرف الجهد عن الداخل . ويؤلب عليه القوى العالمية التي ترى غير رأيه لمصالحها الذاتية ..

وكان ما يسكر عبد الناصر حقا انما هو اعجاب الخارج أكثر من تصفيق الداخل الذى لا يجلب دويا عالميا ، وكأنه مندوب العناية الالهية لاصلاح ما هو خارج الحدود ،، مما جعل مصر دائما في حالة اشتباك ، وتصادم سياسي خارجي ، واستكانه داخلية لما يفرضه النظام .

ويدل التركيز على مشاكل مصر والتفرغ لها على أساس محدودية جهد الفرد وحدود قدرة المجتمع النامى ، وعدم وضع مصر فى حجم قوتها المعلومة كدولة من دول العالم الثالث، وكانت مصر – عبد الناصر تتصرف بروح الدول العظمى تشارك فى الحروب ، وتشارك فيالعطاء المادى فى الجزائر وسوريا واليمن ، وتناطح للخروج عن حدود أرضها التى مختاج من قيادتها الكثير ، لا لكى تستعمر ، انما لكى مخقق لها زعامة قومية .

وانفرط العقد ، واستبدلت المشاريع الطموحة للمستقبل بعلاجات وقتية ، مما أدى للاخلال بالبنية الأساسية من أعمال مرافق الكهرباء ، والمياه ، والصرف الصحى ، والتليفونات ، والمواصلات ، مع

الاستغراق في مشاريع فرض الزعامه وتصنيف النظم الأخرى الى تقدميه ورجعيه وغيرها .

وتم صرف الجهد لقضايا الخارج بدعوة وبلا دعوة ، في الجزائر واليمن ، والكونغو ،، ما استنفذ الامكانات تحقيقا للزعامة ، وكان ثمن التطلع للزعامات العربية والأفريقية والعالمية تناطح هشم الرؤوس ، وسرب احتياطينا من الدخل القومي وغطاء الذهب .

أما افلاس مصر الناصرية لم يكن اسباغه على الرئيس المتعفف ، انما كان ذلك ثمنا لغرض زعامته والزج بنفسه وبمصر وامكاناتها المتواضعه في قضايا الغير ليكون قائدا للدولة النامية . وزعيما للأمة العربية.

ان الذين امتدت يد مصر لهم بالعطاء اداروا لها ظهورهم ، ولما بجاوز هؤلاء مصر بالتلقى منها ، فقد ادخروا ثرواتهم التى تضخمت ، وصارت مصر هى الفقيرة ، وهم الأغنياء المتخوفون منها بدعوى تدخلنا فى شئونهم واصرارنا على رسم خريطة عيشهم.

أما في الداخل فقد تمكن الحكم لعبد الناصر بما لم يتح لأى فرعون سابق كان يحكم مصر بالارث والحق الالهى والخضوع المطلق ، ونزل المشاركون الى مقاعد المتفرجين يصفقون لكل عرض خشية زئير صاحب العروض السياسية ، وسحب الناس على أنفسهم رداء السلبية واللامبالاة الذى جعل الانتماء يختفى ، تاركى الحاكم يفعل ما يشاء فى نسج ثوب السلطة على مقاسه ، وليتركهم يشمون هواء

الحرية بعيدا عن العزل والاعتقال . فالمواطن الذى يقترب من لعبة السياسة برأى يخالف السلطة في جزء من تفاصيلها فهو عدو الشعب ، وليس أمامه الا خياران ، أما أن يبدى الاعجاب بأفعال السلطة ويسير في ركابها . أو يشمله القهر المقنن .

وقد سارعت المؤسسات السياسية المصنوعة والأفراد المتزاحمون ليكونوا في الصورة ، وليدخلوا تحت معطف الحاكم ويتسابقوا لارضائه ، وقد صار كل تغيير يحظى بالتصفيق من الذين يحضرون شوادر الزفاف السياسي بينما الغالبية صامته لا تؤثر ، بل يحسدون أنفسهم لمجرد أنهم عائشين في الحياة .

أما الصحافة فأممت وصارت أوراقا عادية ، ومن يخرج عن ذلك فليحول من صاحب قلم الى العمل فى هيئة الاستعلامات ومؤسسات مرافق القطاع العام .

وكم من كبوات جسام حدثت لعبد الناصر وبالتالى لشعبه رغم حسن نواياه ، تلك التى فرشت طريق جهنم بحسن النوايا – أما الشعب فصار لا يعرف ولا يرى الا كل ما يصدر من ناصر ليصفق للشىء ونقيضه ، ولا يشارك فى اتخاذ القرار ، ويلقن بأن الزعيم يعرف دخائلهم ويتصرف بتوكيل أزلى منهم .

أراق شعب مصر دمه غاليا على ثرى اليمن ، وفي أغوار جباله العطشى لكل ارتواء ، وكان التدخل الى جانب الجزائر ضد الاستعمار الفرنسى مقبولا بالحس القومى ، أما تدخل عبد الناصر الى جانبها في

خلافها مع جارتها دولة المغرب ، فلم يكن مقبولا الا أمام مناورات تشكيل المحاور وتقسيم العالم العربي الى رجعية وتقدمية ، وها هي مصر تعيش العهد الحالي لا تنحاز لدولة عربية دون الأخرى بالتقسيم والجبهات مهما كانت النظم ولا تتدخل في تقييم النظم ، أو التحريض على تناحر قواها الوطنية .

وقاد عبد الناصر معركة خاسرة هى بجربة الوحدة مع سوريا ، حيث لم يكن مقتنعا أمام التاريخ بالمشاركة فيها ، انما زج به اليها ودفع اليها دفعا عاطفيا صرفا حيث قال : اننى أقبلت على بجربة الوحدة مدفوعا بعواطفى ، أكثر مما كنت مقتنعا بعقلى .. وانى أرفض رفضا قاطعا عودة الوحدة عن طريق انقلاب عسكرى .

وخرجت مصر في عهد عبد الناصر متململة بسبب ما بذلته خارج الحدود ، بينما استمر شعبها يتقدم خطوة خطوة ليعانى الضعف الاقتصادى لسنوات بينما ترمومتر الديون المالية الخارجية يتصاعد بما يجعلنا أسرى للصناديق الدائنة ، ويحدث رد الفعل في شكل المعاناة من ارتفاع الأسعار ومكابدة شد الأحزمة على البطون ، هذا بينما العالم العربي حولنا بقلة عدد سكانه ويتدفق ثروة البترول فيه . يفوقنا في القدرة المادية ، وان كنا سباقين عليهم بالتفاخر بالتراث وبالتاريخ القديم وبالجذور الحضارية .

هذا بينما مصر عبد الناصر لا تأخذ من الديمقراطية سوى شكلها دون جوهرها ، بينما رحاية المطامع السلطوية تدور وتطوى من لا يليق بمزاج صاحب السلطة الكبير الذى ما توقف للحظة لمراجعة موقفة من قبضة الحكم في مصر ، ليتفرغ للداخل المتدهور ، وليرسى قواعد حكم

ديمقراطى فعلى مطابقا لاحدث النظم الديمقراطية . ولو ضحى بالسلطة والانفراد بالحكم الى جانب مما تبع تطبيق الديمقراطية من تصفيق بناء البنية الأساسية للمجتمع . وبناء الريف المصرى ، وعدم استنزاف الثروة القومية فى معالجة مشاكل خارج الحدود .

وكان على أثر التجارب ، والاصرار على أن رؤية الرئيس هى الأصوب دائما أن حدث الخلاف بين عبد الناصر وأكثرية زملائه الذين كان يقربهم ، ويستبعد منهم على هواه ، لا طبقا لنظام حكم محدد القالب . الداخل اليه بمعايير ثابتة ، والخارج منه بأسباب وجيهة راسخة ذات تقاليد جماعية .

وانتهى الأمر بهزيمة عسكرية مروعة فى الخامس من يونيو عام ١٩٦٧ عبرت بصدق عن نهاية فترة المراهقة السياسية فى تاريخ مصر المعاصر . والحقيقة أن هزيمة ٦٧ تعد بداية النهاية بالنسبة للنظام الناصرى فقد كانت هى التطور الحاسم الذى حدث معه اهتزاز شديد فى شرعية هذا النظام ، وفضح لمزاعمه وأكاذيبه وأوهام القوة التى كان يتشدق بالحديث عنها – كأمر واقع – ليل نهار .

وبيكن القول أن نظام عبد الناصر قد واجه بدءا من منتصف الستينات عددا من الأزمات والمشاكل نتيجة للتفاعلات الذاتية للتجربة الثورية ، وطبيعة التحديات والمعارك التي كان يتعين على أن يخوضها ، وهذه الأزمات والمشاكل كانت :

\* قيادة شعبية لها تأييد واسع ولكنها لا تمتلك التنظيم السياسي الذي يسمح لها بتنظيم هذا التأييد وترجمته الى واقع سياسي على الخريطة الاجتماعية .

- \* غياب الأطر التنظيمية التي تسمح بالمشاركة السياسية وباستفادة النخبة الحاكمة من العناصر المدنية الراعبة في الاسهام والتي قد تختلف مع الحكم في بعض القضايا وتؤيد في آخرى أو ترغب في ادارة حوار معه حول السياسات والبرامج .
- \* ارتبط بذلك رفض النخبة الحاكمة الاعتراف بوجود قوى تيارات سياسية أخرى في البلاد وفرضها نوعا من الاجماع السياسي الذي تمثل في سلسلة الاستفتاءات التي حرمت فيها الآراء الأخرى من امكانية التعبير وكان من نتيجة ذلك أن التيارات الأخرى لم بجد متنفسا شرعيا للتعبير عن ذاتها ودخلت في سراديب العمل السرى أو اكتفت بالترقب.
- \* اهتزاز شرعية النظام السياسي وقيادته نتيجة الازمة الاقتصادية التي بدأت بوادرها في الظهور منذ عام ١٩٦٦ من ناحية ، وحرب اليمن من ناحية أخرى ثم جاء التطور الحاسم في أعقاب هزيمة عام ١٩٦٧.

ولما كان عبد الناصر رافضا تماما لأى تغيير يؤدى الى انطلاقة ديمقراطية حقيقية ، ولما كان صعبا على عبد الناصر أن يتزحزح عن مواقفه وأفكاره ، ودور الزعيم الذى يتعامل مع الشعب كطبيب معه وحده البلسم الذى يعالج أمراضه فقد جاء بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨ ليغير في حدود ضيقة للغاية تدور كلها في نطاق الفكر الشخصي للزعيم ، فلم يعلن فيه عن احياء هياكل الديمقراطية ، كقيام الأحزاب ، أو ارساء قواعد حياة ديمقراطية وتوسيع نطاق المشاركة السياسية ، فكانت النتيجة تدهور حالة البلاد ، ولم يزد جسدها العليل الا اعتلاء ولم يستطع أحد

بالطبع أن يصرخ مطالبا بتغيير الطبيب .

وكان أسواء ما في البيان هو مجديد الثقة في بعض العسكريين ، رغم مواقفهم السلبية ، حيث أكد عبد الناصر التزامه نحوهم .

وقد دافع عبد الناصر عن أخطاء زملائه الذين قاموا معه بالثورة من مواقع انساني ، وكان يدرك أنه يتحمل في النهاية أخطاء وانحرافات البعض منهم ولكن لم يقبل التخلي عنهم (١) .

فالى أين قاده اصراره . والى أين قادته التغييرات المحدودة المنبئقة من استمرارية وجودة الذاتى ؟ انها تغيرات شكلية . لأن اطار الحكم هو أسلوب قائد الهزيمة ومرمم الهزيمة فى نفس الوقت ، فمهما تعدلت براويز وأطر التغييرات ، فانها لابد أن تكون محشوة بمجمل فكرة هوه وتغيير المجتمعات لا يكون بأطر وبراويز ، بل بتغيير شامل للصورة نفسها ، منبثق عن روح زعيم آخر جديد غير الذى يرتق القليل ، محتفظا بالكثير، لأن ذلك الكثير قد تربى على راحة يده ، على مدى عشرات السنوات لأن ذلك الكثير قند تربى على راحة يده ، على مدى عشرات السنوات ولا يملك التخلى عنه ، الا اذا تخلى الشعب نفسه عن ذلك الأب الروحى ، والا اذا جرؤ المجتمع وطرح شخص الزعيم بعد انفضاض زعامته، طرحا كاملا خارج دائرة صياغة الحكم حتى لا يبقى منه . ما صنعت راحة يده . ولا حتى بقايا فكره الذى انتج الهزيمة .

فالمجتمع يموت حين تسحقه الهزيمة ، ويحتاج لقائد جديد يحييه ، لا يتشبث ولا يتبنى شيئا من فكره القديم وهو جزء منه ، فيموت المهزوم ويعيش الشعب .

١ - نهاية حكم العسكر - إبراهيم سطوحي ،

أما السير الحثيث ، والتغيير الطفيف مع بقاء الجثة في السلطة ، فلن يجدد الخلايا ، بل سيجمد الجثة المتحركة ، طالما تسكنها نفس الروح ، ويجمد حركة الشعب الذي تقوده تلك الجثة التي لا تملك أن تستبدل بالروح القديمة غيرها ، فتزحف على عجلاتها غير المتجددة ، محمل ثقل فكرها الخاص ، فان جددت جلدها ، فلن يتجدد فكرها أو فلسفتها الثابته في عقيدتها .

تمثل ذلك في معالجة مظاهرات طلبة الجامعات عام ٦٨ واعادة محاكمات العسكريين المهزومين وفي رفع الحراسات وعودة المفصولين والافراج عن المعتقلين ودفع دماء جديدة للحكم من فصائل الاكاديميين الأساتذة الجامعيين كوجوه جديدة ترضى احتجاجات المتظاهرين الجامعيين .

كما تمثل ذلك في تغيير ( الشيخ ) الاتخاد الاشتراكي ( بالحاج ) الاتخاد الاشتراكي ، ولكن ما دام نفس محرك خيوط العرائس هو نفسه . فلن يقترب أبدا من الديمقراطية ونسيجها الحزبي . أما هو فقد غير أرفف المحل وأبوابه . أما السلع المضروبه بالعطب والقدم ، فليحاول اقناع جمهور المشترين بأن هيا ... تفضلوا فلدينا بضاعتنا القديمة في أغلقة جديدة ربما ملمس الأغلفة يغير طعم الصنف ان أتيح التفرقة بين طعمه في الحالتين .

ولكن عبثا يؤدى استمرار شخص الحاكم ، ودوام هيكل النظام الى تغيير في المضمون بافساح الصدر لاحتضان الديمقراطية المغتربة عن الشعب المستعمر حبا لها .

ونتيجة لامساك عبد الناصر بجميع خيوط العمل السياسي التشريعي والتنفيذي في يده ، فقد كان يعايش ضغطا تفسيا رهيبا على أعصابه أدى في النهاية الى اصابته بمرض تصلب الشرايين الذي وصل شرايين القلب وأدى الى ظهور احتشاء القلب أى اصابة أجزاء منه .

ويقول يفجينى شازوف كبير أطباء الكرملين ، الذى كان طبيبا خاصا للرئيس عبد الناصر موفدا من القيادة السوفيتية .. يقول عن أحوال الرئيس الراحل الصحية ، التى سبقت رحيله فى الثامن والعشرين من شهر سبتمبر عام ١٩٧٠ (١).

قدر لى أن التقى بعبد الناصر فى موسكو وتحديدا فى بداية عام ١٩٧٠ كان الرئيس المصرى فى زيارة تستهدف اعادة تسليح الجيش ومناقشة مبادرة روجرز .. ولم أكن أتصور أن صحته قد تدهورت الى هذا الحد ،، صحيح كانت تصلنى قبل أن ألقاه فى موسكو أنباء متفرقه عن عمله المكثف ومجهوداته الكبيرة ، وحالته الصحية التى تسوء فى بعض الأحيان ، وخاصة بعد زيارة قام بها الى ليبيا لمقابلة أخيه الشقى القذافى كما أطلق عليه عبد الناصر هذه التسميه فى حديث معى .

وفى تلك الزيارة كان عبد الناصر يركب السيارة لمدة خمس ساعات متواصلة ثم دون أن يلتقط أنفاسه ، يلقى خطابا فى الجماهير المحتشدة فى ليبيا .. وقد يستغرق هذا الخطاب ساعة .. وهكذا دون أى راحة .

وعندما علمت بذلك طلبت من بريجنيف أن يرسل الى عبد الناصر خطابا ليعيد تذكيره بتوصياتنا الطبية ، وأرسل

١ - الصحة والسلطة - يفجيني شازوف (مذكرات كبير أطباء الكرملين) .

بريجنيف برسالة لعبت دورا سياسيا محددا في اظهار مدى اهتمام الرعامة السوفيتية بصحة الرئيس المصرى .

ونعود الى حالة عبد الناصر الصحية عندما جاء الى موسكو فى مطلع عام ١٩٧٠ علاوة على قصور الأوعية الدموية فى أوعية القلب بدأت تظهر علامات الهبوط وتعجبنا للسرعة التى تسبب فيها احتشاء القلب فى هبوط فى القلب .. ففى مثل حالة عبد الناصر لا يؤدى المرض الى هذا التطور مطلقا ، أولا يفضى إليه بمثل هذه السرعة .

وعندما انفردت بعبد الناصر لم يخف الزعيم العربى تعكر مزاجه وتكدره لتدهور حالته الصحية سريعا ، وفي مدينة بارفيج أتيح لعبد الناصر أن يتلقى قسطا من العلاج ،والراحة أدى الى قدر من محسن حالته الصحية ، وكان المكان ساحرا الى حد أن عبد الناصر بدأ في عقد اجتماعات لمستشاريه العسكريين الذين كانوا في الانجاد السوفيتي آنذاك في تلك المدينة .

وأتذكر أنه في أحد الأمسيات طلب عبد الناصر أن نعرض له ولمستشاريه فيلم التحرير السوفييتي الشهير الذي كان يصور معارك الدبابات في (كورسك) أثناء الحرب العالمية الثانية وكان الفيلم يعرض في دور السينما للمرة الأولى .. ولن أنسى كيف التفت عبد الناصر الى مستشاريه العسكريين بعد أن انتهى الفيلم وأضيئت الأنوار قائلا: « هكذا يكون القتال . وهكذا مخارب المدرعات » .

ولم أكن أفهم في ذلك الوقت مغزى كلمات وايماءات عبد الناصر لمستشاريه تعليقا على فيلم التحرير وربما

تطلب الأمر ثلاث سنوات أخرى لأفهم معنى ما قاله حين وقعت حرب مدرعات طاحنه في سيناء.

لقد وعدنى عبد الناصر فى لحظات الوداع المؤثرة فى مدينة بارفيج أن يلتزم بالنصائح الطبية ، ولكن هذا الوعد للأسف تبخر الى كلمات ، وحين عاد الى القاهرة انهمك مرة أخرى فى العمل المكثف .. وكنا ندرك أن المأساة قد تحدث فى أى لحظة تعقب مجهودا عصبيا أو بدنيا كبيرا ، وهو ما كان ..

وفى بداية سبتمبر بدأ الصراع بين الملك حسين عاهل الأردن والمقاومة الفلسطينية بأخذ أبعادا خطيرة ويهدد التضامن العربي .

وبذل عبد الناصر مجهودا عصبيا وبدنيا كبيرا دون أن يأخذ قسطا من الراحة .

و عسن الموقف السياسى وبدا أن الأزمة العربية تمر بسلام الا أن عبد الناصر أصيب باحتشاء فى عضلة القلب للمرة الثانية ، وفى هذه المرة فارق عبد الناصر الحياة فى ١٨ سبتمبر بشكل مفاجىء لنا جميعا .

كان التوتر الشديد الذى يلف حياة عبد الناصر ولا يناسب مطلقا مريضا بتصلب الشرايين و احتشاء القلب وفي بلادنا يقولون عن هذه الحالة أن المريض قد احترق وبالفعل احترق عبد الناصر في خصص النضال السياسي .

وهكذا استمر نظام عبد الناصر يترنح ولا أحد يستطيع مجرد الحديث عن حتمية التغيير ، أو بجديد دم القيادة لفظاعة ديكتاتورية الزعيم ، الذى ان لم يتخل عن دفة

الحكم طواعية فلا أمل في أى تغيير ، أو تولى السلطة وجه جديد . ولكن التغيير حدث في نهاية المطاف ولكن - كما رأينا - بالموت القهرى الذى لا يصد ولا يرد ليسلم الروح الى بارئها .. ويبدو أن هناك قدراً كبيراً من الصواب فيما ذهب اليه البعض من أن حكام العالم الثالث إما فوق الأرض ( على كرسى الحكم ) ، أو يخت الأرض ( في قبورهم ) !!



صورة نادرة لعبد الناصر بين رفاقه في حركة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ قبل توليه الرئاسة وبظهر في الصورة في اقصي اليمين . المشير عبد الحكيم عامر وفي اقصي اليسار انور السادات .



عبد الناصر يرفع ذراع شكرى القوتلى ابتهاجاً بتوقيع الوحدة مع سوريا والتى لم يكتب لها النجاح .





لقتطان الأولى لمحمد نجيب أول رئيس لمصر بعد حركة ٢٣ يوليو مع أحمد ماهر رئيس الوزراء قبل إقالته بقليل والثانية له بعد قرار إنهاء اعتقاله .. وهكذا قضى الرجل أجمل سنوات عمره معتقلا حتى خرج كهلاً!



صورة زنكوغرافية لبطاقة الرئيس الشخصية توضع كيف كان متوسط أعمار ضباط حركة بوليو عندما استولوا علي السلطة

سعیـد بـن تیمـور ۰۰ حاکم یغلق باب المدینة قبل آن ینام ا



كان صعيد بن تيمور جزءا من النسيج الذى غزلته السياسة البريطانية حول أبراج البترول .. وعاش السلطان فى ظل هذا النسيج كعنكبوت وحشى يمتص شعبه ا

هذا هو أغرب حاكم عرفه التاريخ . لقد عرف العالم حكاما لا حصر لهم باعوا أنفسهم للشيطان ، فأخذوا يرتكبون كل الموبقات ، الا انه لم يعرف حاكما واحدا ذهب بعيدا في طغيانه ، وجبروته ، حتى فاق سائر ما عداه من حكام جبابرة وعتاة !

كان السلطان الراحل سعيد بن تيمور مثالا صارخا للحاكم المستبدالذى لا يتورع عن الفتك بكل من يعارضه أو يتصور هو - ولو على سبيل الخطأ - انه قد يمثل خطرا على ملكه ، وسلطانه حتى ولو كان ابنه الوحيد!

ونظرا لأن السلطان سعيد بن تيمور كان يعتبر ( العصى الغليظة ) في يد بريطانيا .. فباسمه كسلطان لمسقط وعمان ، مخركت بريطانيا تطارد ثورة عمان التي اشتعلت داخل الصحراء ، وباسمه طاردت الثوار داخل الرمال الحارة .. فالرجل كان جزءا من النسيج ، الذي غزلته السياسة البريطانية حول أبراج البترول .. وعاش السلطان في ظل هذا النسيج ( كعنكبوت وحشى ) يمتص شعبه !

وهذه كانت كل أهميته .. وقد كان رحيله يعنى القضاء على عميل آخر لبريطانيا .. لذا تكفل الانجلير بحمايته !

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، فقد كان سعيد بن تيمور نفسه يحارب قومه ، ويمثل بمعارضيه ومنتقديه بحراب الانجليز وخناجرهم وسيوفهم وبنادقهم .

وقد أغلق سعيد بن تيمور مسقط عاصمة ملكه الدموى على نفسه ، واستمات وارتكب المذابح وابشع آنواع القتل

والتعذيب ، حتى لا يدخل النور اليها فيرى العالم صور طغيانه وجبروته ، ومظاهر تخلفه ، وخياناته ومحالفته للمستعمرين .

وكان السلطان سعيد لا يثق في واحد من مواطنيه حتى أفراد عائلته، وعلى رأسهم عمه الأمير شهاب بن فيصل .. أمرهم جميعا بألا يغادروا ديارهم وحرمهم من الأموال اللازمة لحمايتهم . ووضع عليهم الحرس حتى لا يخرجوا ، ولا يتصلوا بالناس و خشية أن يقوموا بانقلاب داخلى .. وثقة السلطان قد انعدمت أيضا في أهالي مسقط .. فأصبح لا يقيم بها الا نادرا وهو يقيم دائما في قصره المسمى بالحصن في ( ظفار ) يحرسه مائتان من أهالي ظفار ورثهم كعبيد ، والسلطان في تنقلاته الي مسقط كان لا يتحرك الا وحوله حرسه الخاص ، وحينما يصل الي مسقط كان يأمر حرسه أو عبيده بعدم مغادرة القصر ، وعدم الاختلاط مسقط كان يأمر حرسه أو عبيده بعدم مغادرة القصر ، وعدم الاختلاط على في مسقط ، حتى لا يدبروا انقلابا مع الأهالي .. وكانت عقوبة العبد الذي يخرج من القصر في مسقط الاعدام ..

وأما زوجته وسراریه جواریه فانه لا یصحبهن معه الی مسقط ، بل کان یترکهن دائما فی ظفار خوفا علیهن ..

وجما يروى عن غرائب وعجائب السلطان سعيد انه كان اذا دخل مواطن البلاد من سفره ، وكان يرتدى لباسا يلوح انه كان جديدا ، يستوقفه موظف السلطان ، ويمنع دخوله، الا بعد تثمين هذا اللباس ، وتخصيل رسوم جمركية عليه ، وأى مواطن لا يجرؤ على بناء بيت حديث التصميم أو المعمار وإلا حاسبه السلطان على مصادر المال ، واستولى عليه في الحال كما كانت

مسقط محرمة على دخول أى مواطن عربى ، للزيارة أو للعمل - فيما عدا ما تسمح به سلطات الاحتلال البريطاني ، صاحبة الكلمة هناك .

وقد كان السلطان سعيد مثارا للأقاويل ، والشائعات ، والقضص والنوادر ، على غرار بعض الشخصيات ، التي وردت في ألف ليلة وليلة فقد كان يروى عنه انه يأكل فخذ خروف كبيرا ، وكمية ضخمة من الخبز وكميات هائلة من الحلوى ، وانه كان يلتهم الطعام ، بشراهة منفرة ، وكأنه وحش ضحم ينهش لحم فريسته !

ولم يكن السلطان سعيد بن تيمور مجرد حاكم وانما كان أيضا يزاول التجارة وهو في الحكم ، حيث كان يتاجر في الرقيق حيث كانت مخمل له السفن الانجليزية الزنجيات والغلمان الزنوج من شرق افريقيا ، فيأخذ ما يريد لنفسه ويبيع ما يتبقى بواسطة سماسرته !

أما الصحافة الغربية ، فقد كانت تصوره على انه حاكم من العصور الوسطى أبسط شيء لديه القتل وسفك الدماء .. لمجرد الشبهة .. وهو كثير الشكوك الى حد الهوس يتقاضى من الانجليز مصاريف سرية تبلغ ٥٠ ألف جنيه ذهبا وأنه شغوف بالفرحة على المجلات الأمريكية علاوة على ( ادمانه ) للحريم .. ويملك سيارة كريزلر .. وتأتى اليه نسخة من جريدة التيمس اللندنية ، على ظهر طائرات السلاح البريطانى !

وعقب الاطاحة به ، نقلت الصحف من داخل القصر أشياء غريبة لم يكن أحد يعرف منها أى شيء حتى المخابرات البريطانية ، كان سعيد يحتفظ بـ ٥٠٥ عبد في القصر لخدمته ، ويخرجون من أماكن سرية بالليل فقط ، ثم يعودون قبل بزوغ الشمس ، وليس لهم حق الكلام ، واذا عرف عنهم أنهم يخدثوا أعدموا فورا .

كما وجدوا عقب الاطاحة بسعيد ١٥٠ امرأة في غرفة خاصة ولا أحد يعرف عن أمرهن شيئا . كما عثر على ٣٣ طنا من الذخيرة والسلاح من مختلف الأسلحة ، حتى المضاد منها للدبابات وكانت تقدر هذه الأسلحة في ذلك الوقت ( ١٩٧٠) بـ ٣ مليون جنيه استرليني !

كان سعيد بن تيمور يعتبر أن مجرد بناء مدارس هو قيام أجيال من الثوار للإطاحة به وبحكمه ، ويعتبر أن العربي يجب أن يبعد من الامارة ولا يكمل فيها الأجانب من انجليز وهنود وباكستانيين ، وان كل من يعرف القراءة والكتابة هو خطر شديد على وجوده .. لذلك ، فقد قام خلال سنوات حكمه من تطهير مسقط وعمان من كل من يعرف القراءة والكتابة ، وأمر بنفي كل المثقفين من الامارة ، بل ان الأب الذي كان يحاول أن يرسل ابنه الى مدرسة في الخارج ، يذهب الابن بغير عودة ، وهناك عشرات الأسر التي ودعت ابنها لآخر مرة وهو يرحل من الامارة في طريقة الى بعض المدارس. وكثير من هؤلاء قد استقر تماما في الخارج ، لانه يعلم انه ممنوع من الدخول ، واذا دخل الامارة أو السلطنة فانه قد يتعرض للموت من جيش السلطان وهو يعتقد أن المثقفين وحدهم هم الذين يمرضون ويسببون الأمراض اذن فلا داعي لوجود المستشفيات لعدم وجود المرضى ، والطرق في - رأيه - لهي آفة عظيمة ، انها تربط بين الناس وهو لا يريد هذا الرباط . وان السيارات وسيلة سهلة للتقدم والنور ، فهو لا يريد ثورة ولا تقدم ، اذن لتبقى هذه الامارة بلا تغيير الا في داخل قصر السلطان.

وهكذا كان ينظر سعيد بن تيمور إلى العلم والثقافة على أنهما افة يجب القضاء عليهما في مهدهما والحيلولة دون انتشار ما تحمله في رأيه من وباء يهدد ملكه وسلطانه.

ولعل أبلغ دليل على ذلك هو موقفه من ابنه قابوس ( سلطان عمان الآن ) لدى عودته بعد الانتهاء من دراسته في جامعة اكسفورد وأيضا في أكاديمية سانت هيرست البريطانية العسكرية .

فعندما عاد الشاب الى بلده ، وكان فى استقباله بالمطار بعد عودته والده السلطان سعيد ، وصحبه الى القصر ، سأل الوالد ابنه :

- ماذا استفدت ؟

يومها .. بخدث الشاب طويلا عن الفائدة التي حصل عليها من الانفتاح على العالم ، ومن الدراسة في الجامعات ، والفرق بين المثقف والجاهل ، وكيف أن العلم هو الذي أسعد البشر ، كل البشر .

ثم عاد الوالد .. وسأل ابنه :

- وماذا تريد أن تقدم لأفراد شعبك ؟

وسكت الابن طويلا .. فهو يعلم عقلية والده . ان كل شيء بالنسبة له رفاهية ، المال ، والعلم ، والأكل ، وان هذه الرفاهية من حق الاسرة الحاكمة فقط .. لذلك .. حاول أن يختصر في كل ما يريد أن يحققه في الامارة وقال :

- لا شيء ... ولكنى أرى أنه يمكن أن نقيم بعض المدارس ، ونقوم برصف بعض الطرق ، ونبنى قليلا من المستشفيات .

وشاهد الابن والدة ، وقد تضايق من هذا الحديث .. فقال له :

– هل اخطأت ؟

وقال الرجل:

- نعم .. وستدفع ثمن الخطيئة .. فأنت ستظل سجين هذا القصر .. حتى تخرج الأول مرة في حياتك من هذا القصر في جنازتي !!

وهناك مواقف أخرى عديدة تعبر عن كره سعيد للعلم والتعليم ورفضه اتاحة الفرصة لابناء شعبه لكى يلحقوا بركب التقدم ويقدمون لبلدهم ما يعينه على النهوض من اغلاله وقيوده التى أبقته متخلفا عشرات السنين .

فى عام ١٩٤٨ أقيمت بالمدرسة السعيدية اليتيمة بسلطنة مسقط حفلة لتوزيع الشهادات والجوائز على المتفوقين من الطلبة ، وفي هذا الحفل تكلم السلطان سعيد بن تيمور ، ويصح أن نقل انه ثرثر كثيرا ، فقال بالحرف الواحد :

اننا قررنا ارسال الطلبة ، الذين سيتخرجون هذا العام ١٩٤٨ الى الخارج لاكمال دراستهم العالية .

فرح الطلبة لثرثرة سعيد بن تيمور ، وشاركهم في فرحتهم أولياء أمورهم ثم استطرد قائلا عظمته في ثرثرته :

وسنواصل ارسال البعثات الى الخارج سنويا فالشباب عماد الوطن ونهضته . وقد انتهت الحفلة ولا حديث للناس سوى ما سمعوه من سعيد بن تيمور والغريب انه لم توزع شهادات التخرج على الطلبة أثناء الاحتفال ووعد السلطان بتوزيعها في أقرب فرصة ممكنة وقد كانت هذه مهزلة في حد ذاتها .. اذ كيف تقام حفلة لتوزيع الجوائز والشهارات على المتخرجين ثم يؤجل توزيعها لأسباب غامضة لا يعرفها أحد ، وكل ما تم استنتاجه على أثر هذا الحادث هو أن هناك مؤامرة مدبرة ضد الطلبة ، وان هذا الحادث هو بدايتها .

فقد انتظر الطلبة وأولياء أمورهم أوامر عظمة السلطان بارسالهم الى الخارج ، وتوزيع الشهادات عليهم ، وطال انتظارهم !

ولكن السلطان لم يوافق على ايفاد الطلبة الى الخارج . فطالبوا بشهاداتهم ، وهنا كانت الصدمة حيث ان السلطان لم يسمح أيضا باعطائهم شهادات التخرج ، التى هى حق من حقوقهم الشرعية ، وأهم سلاح لمواصلة دراستهم فى الخارج .

ولم يكتف سعيد بن تيمور بكل هذا بل أصدر أوامره لدائرة الجوازات بعدم اعطائهم جوازات سفر ، وبذلك تكاملت خيوط المؤامرة المحبوكة .

وهكذا كان التعليم محرما على شعب السلطان سعيد ابان حكمه الرهيب ، وكل الذين تعلموا في الجامعات – وهم قلة نادرة – قد تمكنوا من الافلات من قبضة السلطان وتعلموا في المنفى أو المهجر ، خارج البلاد ومن العجب آن أي زائر اذا جلس في حضرة السلطان ، يسمع منه كلاما حلوا مؤثرا عن فوائد العلم والتعليم ، ولا يصدق آن هذا الرجل يمثل اسلوب حكم عصور الظلام .

ولكن كيف خرج هذا السلطان الجائر من السلطة ، ليتولى ابنه قابوس الحكم لينقل بلاده نقله حضارية لا مثيل لها فاقت جميع التوقعات ؟!

لقد كان اسقاط السلطان سعيد بن تيمور سلطان مسقط وعمان أمرا متوقع الحدوث طيلة السنوات الأخيرة من حكمة ولكن الأمر الذى لم يكن متوقعا أن تكون نهايته عام ١٩٧٠ هكذا يفر الى لندن في طائرة حربية بريطانية ، وهو مصاب بجروح بعد اطلاق الرصاص عليه وتنازله عن السلطة بالاكراه لابنه الوحيد .

فقد وقعت أكثر من ٢٠ محاولة لقتله حاول ذلك المقاتلون في المنظمات ، وحاولها المناضلون في المنظمات الثورية بالخليج ، وحاولها العناصر الوطنية في مسقط نفسها ، واعتصم السلطان في عام ١٩٦٣ بقصر الحسين في مدينة ظفار ، واستبدل جميع خدمه في القصر بحيث لم يبق فيه عنصر عربي ، وظل أسير هذا القصر الى أن خلع من الحكم .

وقد جاءت نهاية الطاغية سعيد بن تيمور ، وخروجه من السلطة أشبه بنوع من القصاص البدائي ، أو ترجمة للقول المأثور كما تدين تدان .

وما أشبه اليوم بالبارحة فقد انتزع الحكم من أبيه بقسوة عام ١٩٤٥ ، ونقله معتقلا على باخرة حربية بريطانية الى الهند ، حدد اقامته هناك ، وكان لا يصله منه غير الكفاف الى أن مات بالسرطان .. ومن هذه البداية فرض السلطان سعيد عل شعب مسقط وعمان أسوأ حكم شهده الخليج في تاريخه !

أما الانقلاب الناجح الذى أطاح بسعيد ، وانتهى بعزله ونفيه ، فقد قام به حرسه الخاص الذى يتألف من ٤٠٠ رجل تم اختيارهم من قبيلة ( الحواسنة ) التى كانت تنتمى الى زوجته أم السلطان قابوس ابن سعيد سلطان عمان الحالى لضمان ولائهم له !

ورغم أن سبب تعيين حرس سعيد خاصة من هذه القبيلة هو نفس سبب ثورة القبيلة عليه وبالتالى حرسه الذى ينتمى اليها ، فبعد عودة قابوس بن سعيد من بريطانيا، بعد تلقى علومه بكلية سانت هيرست الحربية وجامعة اسكفورد أمر أبوه بسجنه بعد أن اتهمه بالدعوه لآراء ثورية رغم أنها كانت مجرد أفكار إصلاحية ، تعد بكل المقاييس معتدلة للغاية ومنطقية .

وقد اشعل سجن قابوس الغضب داخل قبيلة « الحواسنة » لدرجة لا مثيل لها ، بالاضافة الى سخطهم بسبب استخدام السلطان للقوات الانجليزية لضرب الحركات التحريرية في مسقط وعمان .

فى الوقت نفسه ، كانت هناك آمال عريضة لدى الناس فى أن انتقال السلطه الى الابن المتفتح قابوس يمكن أن يقى البلاد نار الثورة ويخرج بها من عزلتها وجمودها .

كما يمكن القول أن قابوس أثناء سجنه كان على اتصال ببعض عناصر الجيش ، وأفراد من الأسرة الحاكمة ، لبحث ما يمكن عمله كما حدث لانقاذ البلاد ، وان كان لم يأمر باطلاق الرصاص على أبيه وتقييده بالسلاسل ، الا أنه قرر فعليا نفيه الى انجلترا.

وبعد وصوله لندن بيوم واحد اذيع بيان رسمى فى كل من لندن ومسقط وعمان أن سعيد بن تيمور السلطان السابق لامارتى مسقط وعمان قد تنازل عن الحكم لابنه قابوس على أثر آخر المحاولات التى جرت لاغتياله!

وفى صلالة عاصمة امارة مسقط وقتذاك ، أذاع السلطان قابوس بيانا قال فيه انه تولى مقاليد السلطة وقال « اننى كنت قد لاحظت، بقلق متزايد وغضب شديد عجز والدى عن استغلال الثروة الجديدة للبلاد ( البترول ) لخدمة شعبها ، ولهذا قررت تولى الحكم وسأشكل حكومة جديدة هدفها الأول ازالة القيود التى رزح تحتها الشعب ، حتى يمكن تحقيق مستقبل أفضل ) .

ولم يعرف دور بريطانيا في هذا الانقلاب على وجه التحدى ، ولكن الضباط الانجليز المعارين لجيشه وعددهم أربعين ضابطا لم يتدخلوا عندما وقع الانقلاب برغم النداءات التي وجهها اليهم سعيد وعدد من حاشيته عبر الراديو والتليفون ليقدموا مساعدتهم .

ولم يخرج هؤلاء الضباط الانجليز مع الجيش في نهاية الأمر الا عندما طلب منهم قابوس ضمان حفط النظام في البلاد .

ويبدو أن بريطانيا قد ساندت انقلاب قابوس أو على الأقل لم مخاول ضربه لان حكومة لندن كانت تشعر أن ما حدث من شأنه أن يزيد الاستقرار في مسقط وعمان وان كانت وزارة الخارجية البريطانية تصر على أنها لم تقوم

بدور فى خلعه ، ومع ذلك فلم يكن سرا أن خبراء الوزارة كانوا يبحثون منذ مدة وسائل تخمل سعيد على التخلى عن الحكم .

وبالرغم من أن خبراء الوزارة لا يتوقعون أن تكون سياسة قابوس متفقة مع سياسة بريطانيا تماما ، الا أنهم كانوا يدركون أن تسلمه الحكم هو أهون الشرين ، فقد كان بقاء سعيد بن تيمور كفيلا باشعال ثورة دموية في البلاد ..

وهكذا انتهى عهد السلطان الجائر سعيد بن تيمور .. وهكذا خرج من السلطة ، ونفى الى لندن لكى يعالج من الجروح التى خلفتها الرصاصات التى أطلقت عليه فى الساعات الأولى للانقلاب ، وظل هناك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فى التاسع عشر من أكتوبر عام ١٩٧٢ .

والحقيقة ، أن عمان كانت على موعد مع القدر عندما أزيح سعيد، وحل محله ابنه السلطان قابوس ، الذى نجح في اعادة الوحدة الى بلاده ، واحتواء الثورات فيها ، وتخطيم أبواب السجون ، واطلاق سراح الأحرار والمعتقلين .

كما تمكن قابوس باقتدار من فك عزلة الشعب ، والانفتاح على العالم ، وازالة الحواجز والقيود ، التي كانت تخول بين العمانيين . وباقي الشعوب العربية .

ولم يقف قابوس عند هذا الحد ، فقد استطاع تسوية المشكلات الحدودية مع جيرانه بشيء من الحكمة والأخوة وروح الود .

كما اتخذ قابوس سياسة خارجية متوازنة تقوم على عدم التدخل في شئون الغير ، والانطلاق من مصالح بلاده القومية دون السعى وراء الزعامة الخارجية على حساب برامج الاصلاح الداخلية .

وهكذا وصل الابن السلطة بعد خروج الأب منها . في صورة مؤثرة قلما يوجد مثلها في تاريخ العالم العربي !



لقطة نادرة عمرها ٢٥ سنة لقابوس بن سعيد الإبن الشاب الذي أطاح بحكم أبيه الدكتاتور حتى يحقق لشعب عمان الحلم الذي طال انتظاره.



السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي نقل بلاده نقله حضارية ضخمة حتى أصبح لها دور فعال على الساحة الاقليمية والدولية



سعيد بن تيمور الذي سجن ابنه قابوس عقب اتمام دراسته في الخارج لمجرد أن اعرب له عن أمله في بناء بعض المدارس والمستشفيات ١

البحث عن الذات وتدمير ها ا



وفى أقل من ثانية حفرت رصاصات خالد الاسلامبولي ورفاقه حروف النهاية في جدار المنصة !

عندما تولى الرئيس الراحل أنور السادات السلطة بدا للناس وكأنه رجل مجهول الهوية . عديم الخبرة . لا يمتلك الكاريزما ( سحر الشخصية ) التي كان يتمتع بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويؤثر بها في الملايين من أبناء الشعب البسطاء . وأخذ رجل الشارع يطلق على الرئيس الجديد النكات الساخرة ، كتعبير عن استخفافه بهذا الرجل، الذي سيجلس على كرسى الزعيم ( عبد الناصر ) .

ولكن السادات خيب ظن من سخروا منه ، وفاق كل ما كانوا يتوقعون ، فقد برهن بسرعة على انه الرجل المناسب ، وانه ليس بأقل من سلفه بأى حال من الأحوال ، بل يفوقه حنكة ومهارة سياسية مذهلة وخاصة خلال سنوات حكمه الأولى .

ورغم ضآلة الدور الذى كان يقوم به قبل وفاة سلفه - أقصد الدور الفعلى - فى ادارة شئون الحكم .. الا انه لم يستغرق وقتا طويلا لكى يسيطر على مقاليد الأمور ، ويدير دفة السلطة بطريقه صحيحة وبمهارة أذهلت الجميع ، خاصة الذين كانوا ينظرون إليه بسخرية واستهزاء .

ولكن كيف وصل السادات الى السلطة بهذا الشكل الذى لم يكن يتوقعه أحد ، هل هى الصدفة وحدها ، أم أن الرجل كان يتحين الفرصة طيلة حياته حتى يقفر الى مقعد الرئاسة ، ويقبض بقوة على مقاليد السلطة ؟

فى طريق البحث عن مكان تحت شمس السلطة اما بالانابة أو المشاركة فى أيام التحول الكبير ، وبعد اختفاء زعامة عبد الناصر الذى

طوى من حوله ، جاءت لحظة البحث عن دور ، فقد اجتمع زكريا محيى الدين والبغدادى ، وكمال الدين حسين وناقشوا الأمر فى مفترق طريق التحول التاريخى من زعامة تاريخية بعد غياب عبد الناصر ، وقد رأوا أنهم من المفيد أن يلتقوا بأنور السدادات زميلهم السابق وعهدوا الى البغدادى بمهمة طلب تحديد موعد لهذا الاجتماع (١).

وقد اتصل البغدادي تليفونيا بالسادات بخبره برغبة زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة السابق للاجتماع به .

ولكن رفض السادات أن يلتقى بهم ، وقال للبغدادى تليفونيا يمكننى أن التقى بك وحدك ، ولكننى لا أريد أن أقابلكم كمجموعة . وأبلغ البغدادى زملاءه ، الذين وافقوا أن يذهب اليه البغدادى بمفرده . على أن يسلمه مذكرة كتبوها ، ووقعوها يوضحون فيها رأيهم.

كان للسادات دون شك حساباته ، فهو لا يريد أن يناقشهم ، بل انه لا يريد أن يعرف شركاؤه في الحكم . بأنه عاد يلتقي بأعضاء مجلس الثورة القدامي ، خشية أن يتصورا أنه ينشىء المحاور ضدهم .

وقد رأى البغدادى أن يرسل له المذكرة المكتوبة قبل اللقاء بيوم حتى تكون المناقشة حول المذكرة مجدية ، وعندما التقى البغدادى بأنور السادات وحده سأله عما اذا كان قد قرأ المذكرة ، التى أرسلها له ، والموقعة من كمال الدين حسين وزكريا ومنه ! وقال السادات انه قرأها ولكنه لا يوافق على ما جاء فيها ، لأن نظام عبد الناصر قد تخطى أعضاء مجلس الثورة ، وأن عبد الناصر قد بدأ عهدا جديدا استفتى الناس

١ - نهاية حكم العسكر - ابرهيم سطوحي .

عليه أكبر استفتاء أجرى في مصر يومي ٩ ، ١٠ يونيو سنة ١٩٦٧ ، يوم أن خرج الشعب كله – دون ترتيب – ومن تلقاء نفسه ليعلن تمسكه بقيادة عبد الناصر ، وقال السادات للبغدادي انه بالاضافة الى هذا الاستفتاء فقد أجرى استفتاء آخر على عبد الناصر ، يوم جنازته ، ولهذه الأسباب فهو لا يوافق على ما جاء بمذكرتهم التي تقول : .. السيد الأخ أنور السادات الرئيس المؤقت للجمهورية .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ..

فقد قال الله تعالى : ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون .

فى هذه الأيام العصيبة التى يجتازها وطننا ، وفى هذه اللحظة القاسية ، التى يمتحن فيها الوطن أقسى امتحان ، وتختبر فيها روح إمتنا، وقدراتنا صبرا وجلدا تمليها روح التضحية ، والبذل ، وإنكار الذات وحكمة يمليها الضمير الحى ، والعقل الشجاع .

فى هذه الآيام . وقد خلف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله عبئا ثقيلا تنوء به العصبة أولو القوة من الرجال ، وكان يقوم به وحده . وفى هذ الوقت ، الذى يحتل فيه العدو الصهيوني أجزاء غالية من أرض الوطن نأمل أن تتحرر وتتطهر ..

وفى هذا الوقت الذى تتجمع فيه مشاكل وتيارات عديدة ، فى الداخل ، والخارج ، أنتم تعلمونها جيدا ..

وفى هذا الوقت العصيب الخطر . وفى هذه المحنة القاسية لم يكن ضميرنا ، نحن الباقين من أعضاء مجلس قيادة الثورة ، الذين اشتركوا فى تسليم أمانة قيادة الثورة فى شكل دستورى عام ١٩٥٦ الى الزعيم

الراحل جمال عبد الناصر ، ولم يكن ضميرنا الوطنى يسمح لنا أن نقف متفرجين ، في لامبالاة لما يحدث ، أو ما ينتظر أن يحدث للوطن في محنته ، ولم يكن حبنا العظيم لأمتنا ، وشعبنا ليطاوعنا أن نحجم عن محاولة المساهمة بالتفكير ، أو الجهد ، أو التضحيات من امكانياته بانكار الذات ، اذ آن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، وان خروجه معافى من محنته أكبر من كل ذات ..

وأنتم تعلمون أنه لم يكن لأى واحد منا ، فى أى وقت من الأوقات، مطمع فى سلطة، أو تمسك بسلطان ، وتعلمون أيضا أن استقالاتنا ، التى تركنا بها السلطة ، لم تكن نكوصا عن استمرار المساهمة فى خدمة الوطن ، أو ايثارا للراحة فى مواصلة الجهاد ، بل كانت فى يقين كل منا السبيل الوحيد لخدمة هذا الوطن ، والصورة الوحيدة لجهاد الظروف ، التى كانت مخيط بكل منا فى هذا الوقت .

فى محنة الوطن هذه ، التى تدركون ولا شك أبعادها تماما ، سواء فى جبهتنا الداخلية ، أو فى جبهة القتال حيث القتال حيث قواتنا المسلحة الباسلة تؤدى واجبها . أو فى مواجهة تيارات الخارج ، التى تتربص بنا الدوائر ، نتقدم لكم بفكرنا ، ولو قبلتم بجهدنا وبحياتنا ، نتقدم اليكم بما نراه أفضل الحلول لمواجهة الموقف ، والمشكلات التى قد تتراكم فى المستقبل ، ويصعب ايجاد حلول حاسمة لها ، وتكون العلاجات لها مؤقتة ، أو كردود فعل سريعة غير محدية يستفيد من هذا الموقف التيارات ، أو التكتلات التى لا تعبر عن مصالح هذه الأمة . والتى نشك كثيرا فى أن تكون اجراءات الأمن السليمة كافية لمواجهتها.

تتلخص أفكارنا في أن معركة الحياة ، التي نخوضها الآن تختاج الى تعبئة حقيقة صادقة مخلصة لطاقات أفراد هذا الشعب ، وامكانياتهم علاوة على طاقة القوات المسلحة ، وان تتفاعل هذه الطاقات بشكل يشعر قواتنا المسلحة لتقوم بواجبها خير قيام ربما تشعر فيه قولا وعملا في المعركة .

وأن الجبهة الداخلية أقوى ما يكون وأقدر ما تكون ، وتشعر بذلك كل القوى المتصارعة من حولنا ، ويحس بثقل هذا التفاعل الجاد المخلص القادر على هذه الجبهة الداخلية ، كل التيارات المتربصة .

ومن فكرنا أيضا أن شعب مصر أصيل ، حين يؤمن ويثق فأنه يصنع المعجزات ، وشجاعة وبذلا للذات وتضحية وكرامة ، ولا بجد فيه حينئذ أى نوع من أنواع فرصتهم لعرض أفكارهم وممارسة ارادتهم ، واستثمار كرامتهم وإنسانتيهم واحساسهم الحق بالمواطنة ، وممارستهم الحقيقية لحق المواطن في المشاركة في شئون وطنه ، ومن باب أولى في أخطر شئون الوطن .

ومن فكرنا أننا على يقين من أن خصوبة هذا الوطن ، الذى أنبت المغفور له جمال عبد الناصر هى نفس الخصوبة ، التى تغذى الملايين من أبناء هذا الوطن ، وتجعلهم يشعرون أنهم جميعا جمال عبد الناصر ، وأننا على يقين من أن تحرير الضمير ، والفكر، وحرية الكلمة ، والشعور بالأمن ، فى ظل سيادة القانون العادل ، وتحمل المسئولية فى الرأى والعمل السياسى ، لكل مواطن عن طريق مجلس ، أو مجالس حجرة والعمل السياسى ، لكل مواطن عن طريق مجلس ، أو مجالس حجرة تمثل تمثيلا صادقا وحقيقيا ارادة الشعب ، نحن على يقين من أن كل ذلك هو سلاح الشعب فى معركة الحياة التى يخوضها ، وفى كل

معركة ، وهو سلاحه ضد جميع القوى والتيارات ، ، التي تتربص بأمتنا الدوائر ، ويسعدها قتل ارادة هذا الشعب .

لذلك نرى أن الواجب على كل مواطن حر شريف أن يهيئ الفرصة ، فرصة أنه يملأ الشعب كله الفراغ ، الذى خلفه الزعيم عبد الناصر ، وكان يملؤه بشخصيته البطولية ، وبرصيده الشعبى الكبير .. ورأينا أن يتحمل الشعب كله المسؤليات التى كان جمال عبد الناصر يتحطمها نيابة عنه . .

ولما كانت هذه الفرصة ، فرصة أن يملأ الشعب كله الفراغ ، وأن يتحمل الشعب كله المسئولية لا يمكن تهيئتها في يوم وليلة ، ولا يمكن لذلك أن تأخذ صورة غير حقيقية ، وغير صادقة لسد فراغ الشكل ، ولا يسد فراغ الحقيقة لذا نرى أن نضرب مثلا لشعبنا أن تتوحد كلمتنا ، وأن تتكاتف جهودنا في محمل مسئولية قيادة جماعية ، تقد الخطوات الأولى لخلاص أمتنا من المحنة التي تجتازها ، وهذه المسئولية تعلمون ويعلم المواطنون جميعا أنها لا تغرى أبدا بالتضحية ، وتكون الوظيفة الأولى لهذه القيادة أن تهيىء الفرصة لكل مواطن لكي يتحمل مسئولية معركة الحياة ، وأن ينتخب انتخابا حرا جمعية وطنية تمثل سيادة الشعب بسلطاته الدستورية ، والتشريعية المختلفة ، وأن تقوم هذه الجمعية الوطنية بعمل الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة ، الذى طال انتظار الشعب له ، وأن تقيم المؤسسات الدستورية اللازمة لحياة دستورية ديمقراطية سليمة مستقرة ، وتضمن كفالة الحريات للفردة وللمجتمع على أن يكون نصف أعضاء هذه الجمعية من الفلاحين والعمال ، وأن يشرف على انتخابها جهاز قضائي مستقل الارادة ، وأن يتم تشكيل هذه الجمعية الوطنية في ظرف ٦ شهور على

الأكثر ، وأن تكون سلطة السيادة في هذه الفترة للقيادة الجماعية ، التي يرأس جلساتها الرئيس المؤقت للجمهورية ، وتكون قراراتها بأغلبية أعضائها ، ولا يصدر قرار من قرارات سلطة السيادة الا منها . وخلال هذه الفترة يكون واجب هذه القيادة أن تقود الشعب لتحرر أرض الوطن وتعبئة كافة الجهود المعنوية والمادية لها ، وأن تصدر القوانين والقرارات التي تكفل الأمن والطمأنينة ، في نفوس المواطنين وأن تهيىء الفرصة الكاملة للقوات المسلحة لكي تؤددي واجبها على آكمل وجه ، وأن تتفرغ له .

وأن ترد للقضاء النزيه حريته ، وباختصار العمل على تنفيذ الاهداف والمبادىء التى نص عليه الميثاق الوطنى وتقريره الذى أصدر المؤتمر الوطنى سنة ١٩٦٢ ، التى تتلخص فى تخرير الوطن والمواطن حرية سياسية واجتماعية ، وبمجرد اجتماع الجمعية العمومية الوطنية ، تطرح هذه القيادة الثقة عليها ، وتنتهى مهمة هذه القيادة بمجرد انشاء القيادة الدستورية حسب الدستور الدائم .

## السيد أنور السادات

## الرئيس المؤقت للجمهورية ..

هذا فكرنا نقدمه لك اخلاصا منا لوطننا وثروتنا ، وحاشا لله أن تقدر له أى اعتبار آخر الا ابراء الذمة والاستعداد للتضحية ، من أجل المبادىء والوطن الباقى بقاء الضمير والسلام .

وقد سارعت مجموعة مايو لمواجهة مخرك أعضاء مجلس الثورة

السابق خشية أن يستفيدوا من الوضع على حسابهم .. وقد أصدر الدكتور لبيب شقير رئيس مجلس الشعب بياناً عقب فيه على محاولة ظهور هؤلاء الأعضاء قائلا :

نتوقع أن بعض بقايا هذه الفئة المحدودة . سوف يحاولون الخروج من زوايا النسيان ، الذى وضعهم فيه التقدم . ليعيدوا التاريخ الى الوراء . قاصدين تفتيت صفوف الشعب ، وتمزيق صمود جبهته ، بما يترتب عليه من بلبلة .

فكيف كان رد الفعل لهذه المحاولة لدى السادات ، الرجل الذى أوشكت الرياسة على الاقتراب منه ، فيبرز له رفاق الأمس ينشدون المشاركة بمهارة العرض ، ويتحايل زملاء الثورة القدامى للمشاركه فى الحكم خت لوائه ، بعد أن أبعدوا فى ظل عبد الناصر من كل لواء . كما أزمتهم فترة الجلوس فى الظل .

لقد فطن الى ذلك وسماهم (خفافيش الظلام) ، قائلا : أن الحكم ليس ارثا يورث للمبعدين! .

ولقد كان على بينة من النوازع البشرية ، التى تصور لهم الاشتراك مسالمين ، ثم لا يلبثون أن يتكتلوا للمتاعب .. وبكل الحرص ، سد السادات هذا الباب أمامهم ، فلم يزاحمه زملاء البداية الثورية ، الذين كانوا قد صفوا الا واحدا هو حسين الشافعي ، فاختاره نائبا له ، ثم أضاف اليه - يحت ضغط التوازن السياسي - على صبرى صاحب الباع في حشد الأنصار .

ثم لم يلبث الخلاف بين السادات ومجموعة مراكز القوى بزعامة على صبرى أن اشتد واتسع ، وتسيد على

صبرى اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية للانخاد الاشتراكى العربى ، فعمل السادات على اقالة على صبرى ، وابلغ السوفيت بذلك، وتلا ذلك إلغاء تنظيم الانخاد الاشتراكى العربى .

وبعد القبض على مجموعة مراكز القوى ، قام السادات ووزير داخليته ممدوح سالم باحراق أشرطة التسجيل ، التى كان هدفها مراقبة كل فريق للآخر وتسجيل مكالماته التليفونية ، وقد اتضح منها اعوجاج سلوك من هم فى السلطة ليتصيد كل منهم للآخر ، بل امتدت التسجيلات لتشمل تسجيلات شخصية غير اخلاقية !

وكما انتهى الأمر باستبعاد أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين المشرئبين للسلطة ، فقد تم القضاء على مجموعة مراكز القوى فى انقلاب ١٥ مايو سنة ١٩٧١ ،وانتهى الأمر باستقالاتهم ومحاكمتهم ، ثم صدور الأحكام عليم بما لم يكن متوقعا منهم .. وكان تعليق على صبرى على هذه الضربة الخاطفة من الرئيس السادات ، بأن قال : بأن كل من يريد أن يبدى رأيه بصراحة تستهدف مصلحة الوطن وتعارض رأيه مع وجهة نظر رئيس الجمهورية يناله العقاب .. كما قال على صبرى عن السادات : ده كان طول عمره العضو المهمل المتروك فى مجلس الثورة . وإنا جيت من خارة المجلس وأخذت وظائف أهم منه » .

وكان السادات قد رشح للرئاسة منفردا . وأعلن في أحد خطبه : أن مدة رئاسة واحدة تمتد ٦ سنوات ، فيها أكثر من الكفاية بالنسبة لأى رئيس !

وكان تصميم السادات على أن يخلى الساحة من كل المنافسين ويكون فيالق جديدة ، تدين له بالولاء ..

وهكذا أخلى السادات الساحة من كل المنافسين بالضبط كما فعل عبد الناصر نفسه من قبل ، ويبدو أن حكم العسكر واحد مهما اختلف الزمان والمكان وربما كان هذا هو السبب في تشابه طريقة كل منهم في ادارة شئون الحكم ، ومهام السلطة .

ويمكن القول أن نظام حكم الرئيس السادات - في رأينا - قد مر بمرحلتين ، الأولى يمكن أن نطلق عليها مرحلة اثبات الذات . أما الثانية فنسميها مرحلة تدمير الذات .. وقد بجع السادات في المرحلتين بنسب متفاوتة ولكن النسبة كانت أعلى بكثير في الثانية ، التي بلغ بجاحه فيها مائة في المائة!

أما المرحلة الأولى فقد قام السادات فيها بمبادرات طيبة حيث أعلن سيادة القانون، واغلاق المعتقلات، ورفع الحراسات، ومبادىء اعادة بناء الديمقراطية بوضع أساس التعددية الحزبية، وسمح حتى بتكوين حزب يسارى تقدمي علني لأول مرة في تاريخ مصر. كما أعلن سياسة الانفتاح الاقتصادى التي لم تكن فاشلة بسبب خطأ في الانجاه، وإنما بسبب كارثة التطبيق، وقد جاءت سياسة الانفتاح في أعظم انجاز عسكرى في تاريخ مصر الحديث. وهو انتصار أكتوبر الذي جاء بعد سلسلة هزائم عسكرية منيت بها مصر من قبل!

أما المرحلة الثانية ، وهي التي نركز عليها هنا ، فقد بدأت مع الانتفاضة الشعبية التي قامت في يومي ١٩ ، ١٩ ، فقد كانت هذه الإنتفاضة رسالة الى النظام من الشعب لاعادة ترتيب أوراقه ومراجعة سياساته ، والوفاء بوعوده التي قطعها الرئيس على نفسه في بداية رئاسته، وطوال مرحلة حكمه الأولى .

ولم يفهم السادات بل ولم يعترف بالرسالة التي بعثت بها محكمة أمن الدولة العليا التي شكلت علنا برئاسة السيد المستشار / حكيم منير صليب رئيس المحكمة وحضور السيدين / على عبد الحكيم عمارة وأحمد محمد بكار المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة . والسيد / ابراهيم الهنيدي وكيل النيابة والسيد أحمد رمضان أمين سر المحكمة في قضية النيابة العامة رقم ١٩٤٧ سنة ١٩٧٧ ورقم ٦٧ سنة ١٩٧٧ كلى وسط قسم عابدين ضد ١٧٦ شخصا . وكانت التهمة هي محاولة قلب نظام الحكم بالقوة ، وتشكيل منظمة سرية شيوعية ، وتحريض الجماهير والتظاهر ، والتحريب ، ومقاومة السلطات ، واشعال ثورة شعبية لفرض الشيوعية بالعنف والارهاب ، وكانت تهمة واحدة من كل هذه التهم كافية للحكم على المتهمين بالاعدام !

وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين ، وكان حكم البراءة فضيحة جديدة للنظام ، واثباتا لزيف دعواه ووصفه للانتفاضة بالعمالة والخيانة ، والحرامية ، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم :

ومن حيث أن المحكمة قبل مناقشتها لأدلة الثبوت في الدعوى لا بد لها أن تعرض بالبحث والدراسة يومي ١٨ و ١٩ يناير ، تلك الأحداث

التي أوردت الاتهام أن المتهمين المنتمين الى عناصر شيوعية قد عرضوا عليها ، وشاركوا فيها سواء بالتجمهر ، أو قيادة المظاهرات ، وما صاحب ذلك من مخرير ، وتخريب ، واتلاف ، وجرائم أخرى عديدة ، ولكن المحكمة وهي تتصدى لتلك الأحداث بالبحث والاستقصاء لعلها تستكشف عللها وأسبابها وحقيقة أمرها لا بد أن نذكر بداية أن هناك معاناة اقتصادية كانت تأخذ بخناق الأمة المصرية في ذلك الحين وكانت هذه المعاناة تمتد لتشمل مجمل نواحي الحياة والضروريات الأساسية للانسان المصرى . فقد كان المصريون يلاقون الأمرين ، وهم يحاولون الحصول على طعامهم وشرابهم ، ويجابهون الصعاب ، وهم يواجهون صعودا مستمرا في الأسعار ، مع ثبات في مقدار الدخول ثم أن المعاناة كانت تختلط بحياتهم اليومية وتمتزج بها امتزاجا ، فهم مرهقون مكدرون في تنقلهم من مكان الى آخر بسبب أزمة وسائل النقل ، وهم يقاسون كل يوم وكل ساعة ، وكل لحظة من نقص في الخدمات وتعثر فيها وفوق ذلك استحكمت أزمة الاسكان وتطرق اليأس الى قلوب الناس ، والشباب منهم ، خاصة في الحصول على مسكن ، وهو مطلب أساسي تقوم على حياتهم ، وتنعقد آمالهم في بناء أسرة ومستقبل ، وسط هذه المعاناة والصعاب كان يطرق أسماع المصريين أقوال المسئولين والسياسيين من رجال الحكومة في ذلك الوقت تبشرهم باقبال الرخاء ، وتعرض عليهم الحلول الجذرية ، التي سوف تنهي أزماتهم ، وتزين لهم الحياة الرغدة الميسرة المقبلة عليهم ، وبينما أولاد هذا الشعب غارقون في بحار الأمل ، التي تبثها فيهم أجهزة الاعلام ، صباح مساء ، اذا بهم ، وعلى حين غرة ، ويفاجأون بقرارات تصدرها الحكومة ترفع بها أسعار عديدة من السلع الأساسية ، التي تمس حياتهم ، وأقواتهم اليومية ،

هكذا دون اعداد ، أو تمهيد ، فأى انفعال زلزل قلوب هؤلاء الناس ، وأى تناقض رهيب ، بين الآمال التي قد بثت في قلوبهم قبل تلك القرارات وبين الاحباط، الذي أصابهم به صدور هذه القرارات ، أين الحل لهذا الشعب ومعظمهم محدود الدخل كي يوائموا بين دخول ثابتة ، وبين أسعار أصيبت بالجنون ، وإذا بفجوة هائلة تمزق قلوب المصريين ونفوسهم ، بين الآمال المنهارة ، والواقع المرير ، وكان طبيعيا لهذا الانفعال ، وذلك التمزق أن يجد لهما متنفسا واذا بالأعداد الهائلة من هذا الشعب تخرج مندفعة الى الطرقات والميادين وكان هذا الخروج توافقيا وتلقائيا محضا ، واذا بهذه الجموع تتلاحم هادرة ، زاحفة معلنة سخطها وغضبها على تلك القرارات التي أودت بالرجاء وحطمت الآمال . وحاولت جهات الأمن أن تكبح الجماح وتسيطر على النظام ولأن الغضب متأجج والنفوس ساخطة وسط هذا البحر الهادر - وجد العابثون والمخربون والصبية سبيلا لارضاء شهواتهم الشريرة فاذا بهم ينطلقون محرقين مخربين ومتلفين وناهبين للأموال وهم في مأمن ومنجاة وقد ألهبت انفعالات الجموع حماسهم عندما تعرض لهم رجال الأمن المركزي ، بعصيهم ، ودروعهم ، وقنابلهم المسيلة للدموع ، فكان أن اشتعلت الأحداث ، وسادت الفوضى ، ولم يكن من سبيل لكبح الجماح واعادة الأمن والنظام ، الا بغرض حضر التجول ، ونزول رجال القوات المسلحة الى الميدان ، وأمكن حينئذ ، وبعد جهد خارق إستعادة الأمن والنظام ، والذى لا شك فيه ، وتؤمن به هذه المحكمة ، ويطمئن اليه ضميرها ووجدانها أن تلك الأحداث الجسام التي وقعت يومى ١٨، ١٩ ، كان سببها المباشر والوحيد هو اصدار القرارات الاقتصادية برفع الاسعار فهي متصلة بتلك القرارات إتصال النتيجة بالأسباب ، ولا

يمكن في مجال العقل والمنطق أن تعزى تلك الأحداث الى سبب آخر غير تلك القرارات ، فلقد أصدرت على حين غرة ، وعلى توقع من أحد، وفوجيء بها الناس جميعا بما فيهم رجال الأمن فكيف يمكن في حكم العقل أن يستطيع أحد أن يتنبأ بها ، ثم يضع خطة لاستغلالها ، ثم ينزل الى الشارع محرضا ومهيجا ، ان هذا الفرض غير مقبول ، ولا معقول ذلك انه لم يقع أى فاصل زمنى ما بين اعلان القرارات وخروج الناس ، فما كادوا يقرأون ، ويسمعون حتى خرجوا مندفعين من تلقاء أنفسهم لم يحرضهم أحد ، ولم يدفعهم فرد ، أو تنظيم ليعلنوا عن سخطهم وغضبهم وهذا التلاحم الزمني من اعلان القرارات واندفاع الجماهير ينفي تماما احتمالات التحريض ، أو الاثارة ، أو استغلال الموقف ، أو ركوب الموجة لان فردا مهما بلغت قوته وداريته أو تنظيما مهما كانت سرعته ، ودقة تختيطه لا يستطيع أن يحرك هذه الجموع الحاشدة في لحظات ولا يسيطر على مشاعرها ليوجهها الى تحقيق أغراضه ، ثم هو لا يستطيع أن يدفعها لتقوم بأعمال الحرق والتخريب والنهب والاتلاف، ذلك أن مثل هذه الأعمال الشريرة لا بد أن تصاحب بالغياب العقلى والتلقائية المحضة ، و كثيرا ما يصاحب هذه الاضطرابات الأمنية الكبيرة الكثير من الانحرافات بحكم انتهاز اللصوص والمنحرفين لها ليمارسوا نشاطهم في ذلك الخضم الهائج آمنين مطمئنين .. أنه لن يمسك بهم أحد . وإذن فاذا قالت سلطة الاتهام ان هنام من المتهمين من حرصوا على تلك الأحداث مما أدى الى استغلاها ووقع ما صاحبها من جرائم ، وانهم كانوا يريدون اشعال الثورة الشعبية فان قولها هذا لايساير مقتضيات المنطق ، كما أن مجريات الاحداث في هذين اليومين لا تتفق مع هذه المقولة بل انها تناقضا تماما من ناحية أسبابها وما وقع فيها من أفعال .

وتنتهى المحكمة من ذلك كله الى أن القول بوقوع غريض من المتهمين المنسوب اليهم الانتماء الى عناصر شيوعية هو قول لا ينهض عليه دليل بالأوراق ، ويدحضه تماما ملابسات الأحداث وأسبابها ونتائجها ومما يدل على سلامة هذا النظر أن الحكومة قد سارعت وأعلنت بكل الوسائل عدولها عن تلك القرارات أملا منها في أن هذا العدول سوف يهدىء النفوس، واستنادا الى ذلك فان المحكمة ترى أن ماذهبت اليه سلطة الاتهام حسبما سلف ذكره لا مجد له سندا من واقع الأوراق، ولا من واقع الأحداث ذاتها والتي أخذت في أسبابها، ودوافعها حسبما انتهت اليه المحكمة أنفا حكم الفصل العام، وأصبح ذلك حقيقة يقينية ، لامراء فيها، مما يقتضى أن تلغى المحكمة ما فهما الخصوص

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، فقد أخطأ الرئيس عندما وصف سخط الجماهير على بخول نظامه من بدايات ديمقراطية مشجعة الى خطوات مقيدة للحريات ، واجراءات استثنائية ، وقرارات جائرة ، تمس قوت الشعب .. أخطأ الرئيس الراحل عندما وصف الأمر بأنه مجرد انتفاضة حرامية ، فأهان شعبه مرتين .. مرة عندما بخاهل حاجاته ، ومطالبه ، ومرة أخرى عندما استهزأ وسخر من صيحته الغاضبة !!

وبدأ الفساد يستشرى فى معظم أجهزة ومؤسسات الدولة وتزايدت موجات السخط، وأخذ الرئيس يسكب البنزين على النار بتصريحاته

النارية، وتهديداته ، وكلماته التي بلغت حد التبجح والاساءة في بعض الأوقات، وتخول كبير العائلة الى أكبر ديكتاتور عرفته مصر !

فنتيجة لازدياد حركة الأحزاب السياسية ، وممارستها لدورها السياسي في المجتمع وفي مجلس الشعب بدأت الأغلبية الحاكمة في تضييق قنوات المشاركة السياسية واتبعت في ذلك عددا من الأساليب : (١)

- المعارضة والتي يملك استخدامها ضد الخالفين في الرأى والتي لاقي صدور بعضها معارضة واسعة النطاق من الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات والانخادات المهنية ، ومن ذلك قانون حماية القيم من العيب وقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي ، أو أن تكون انتخابات مجلس الشورى بطريقة مبتكره تسمى خطأ الانتخابات بالقائمة ( هذا التعبير له معنى مجدد في الدراسات السياسية ويقصد به التمثيل النسبي ومؤداه أن يحصل كل حزب على نسبة من المقاعد في البرلمان توازى نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات وهو عكس ما اتبع في مصر ولا يعرف له مثيل في التجارب السياسية التي سجلها التاريخ وهو أن الحزب الذي يحصل على أغلبية الأصوات يفوز بكل مقاعد المجلس) وأضيف الى ذلك سلسلة الاستفتاءات السنوية في مايو ١٩٧٨ ، ومايو ١٩٧٠ ،
- \* محاصرة نشاط الأحزاب المعارضة ، فقد كان من شأن استفتاء مايو ١٩٧٨ قيام حزب الوفد بحل نفسه ،

١ - تجربة الديمقراطية في مصر - د. عليّ الدين هلال وأخرون .

وكان من شأن ملاحقة نشاط حزب التجمع والمصادرة المستمرة لجريدته الأسبوعية ( الأهالي ) أن قام الحزب بحصر نشاطه في داخل مقاره ، والتوقف عن اصدار جريدته ، وفي أغسطس ١٩٨١ تمت مصادرة أحد أعداد جريدة ( الشعب ) التي تصدر عن حزب العمل وكذا مجلة ( الدعوة ) التي تعبر عن جماعة الاخوان مجلة ( الدعوة ) التي تعبر عن جماعة الاخوان المسلمين، وكانت قبل ذلك اجراءات سبتمبر ١٩٨١ التي تضمنت من بين أمور أخرى، سحب ترخيص اصدار جرائد ( الشعب ) و ( الدعوة ) و ( الاعتصام ) وعدد من الجرائد المسيحية .

- العمل على اسقاط مرشحى المعارضة في انتخابات العمل على اسقاط مرشحى المستشار ممتاز نصار وبالمقارنة بانتخابات عامى ١٩٧١ و ١٩٧٦ فقد تعرضت نتائج هذه الانتخابات للكثير من النقد ليس فقط من أحزاب المعارضة بل وأيضا من العناصر المستقلة ، وتلك التي خدمت مع الحزب الحاكم كما يتضح في الفصل الثاني من هذا الكتاب .
- \* التضييق على قنوات التعبير السياسى فى النقابات المهنية، والذى أخذ شكلا صارخا فى القيام بحل مجلس نقابة المحامين المنتخب وتعيين مجلس نقابة آخر، وتمثل بالنسبة لنقابة الصحفيين فى تلك الفكرة المبتكرة التى لاقت رواجا لفترة وأيدها للأسف البعض عمن كان يجب أن يعترض أو على الأقل يتحفظ ويصمت -

وهى تخويل النقابة الى ناد كما تمثلت فى اصدار مجلس الشورى للائحة التنفيذية لقانون الصحافة .

\* تردى قاموس التعامل السياسى بحيث اتهمت المعارضة بالعمالة والخيانة ، والالحاد وكان التشكيك في الوطنية هو ثمن الخلاف السياسي في أغلب الأحيان .

وتعقب الأراء المخالفة وقيام المدعى العام الاشتراكى بالتحقيق مع بعض المفكرين والسياسيين حول أفكارهم فيما سمى بالتحقيق السياسي أو المحاكمة السياسية وهو مافتح الباب أمام الأرهاب الفكرى ويعيد الى الأذهان فترة المكارثية الكئيبة في التاريخ الأمريكي .

\* بل بلغ الأمر أحيانا حد تهديد وجود المعارضة نفسها والتلويح بامكانية قيام معارضة من داخل الحزب الوطنى، ونظرا لأهمية هذه النقطة فاننا سوف نقتبس فترة مطولة من جريدة « مايو » الناطقة باسم الحزب الوطنى والصادرة بتاريخ ٣ مارس ١٩٨١ :

علم المحرر السياسي أن تطورا سياسيا هاما سوف يتم اعلانه في شهر مايو القادم وان هذا التطور يعتبر حدثا ديمقراطيا ضخما ويتعلق بشكل المعارضة في مصر . ونتيجة لهذا التطور سوف يكون من حق الحزب أن يقول للحكومة « لا » في المواقف التي يرى الحزب أنه يختلف في الرأى مع الحكومة وسوف يشهد شهر ما يو القادم قرارا بهذا التطور الذي يعبر عن ارادة شعبنا لقيام المعارضة السليمة والبناءة . وبعد هذه الدراسات سوف يعرض الرئيس السادات الموضوع على الشعب كاملا حتى يصدر القرار بقيام معارضة سليمة وبناءة تمارس

دورها في خدمة الأهداف القومية بعيدا عن التقاليد القديمة وعلم المحرر السياسي انه من بين الاقتراحات المعروضة قيام معارضة من داخل الحزب الوطني نفسه ملتزمة بالآهداف القومية الكبير وقد تختلف في طريقة التنفيذ بالنسبة للبرامج .. ثم اقتبست « مايو » عن السيد الرئيس قوله لقيادات الحزب الوطني ان علينا أن نفكر في مسألة المعارضة لأن المعارضة البناءة الحقيقية التي قصدنا اليها من قيام المعارضة ليست موحودة ونحن حريصون على الرأى والرأى والرأى الآخر وكان من الطبيعي أن تستقبل كافة قوى المعارضة مثل هذا الرأى بالرفض (۱) .

\* سعى الحزب الحاكم - حزب مصر ثم الحزب الوطنى - الى التفرد والسيطرة على وسائل الاعلام المملوكة للدولة وعلى مناصب لمحافظين ورئاسة اللجان البرلمانية الدائمة .

وعلى الرغم من أن السادات أخطأ عندما قرر الذهاب الى اسرائيل دون أن يسعى الى اتفاق عربى مسبق ، ورغم أنه سعى الى كسب الرأى العام الأمريكي والغربي على حساب مركز مصر العربى القيادى الا أن كل هذا لم يعمق الفجوة بينه وبين منتقديه ومعارضيه .

وعلى الرغم من اصدار السادات لأسوأ القوانين المقيدة للحريات ، وتحوله الى الحكم المطلق ، الا أن كل هذا لم يحعل الصدام مع السلطة حتميا .. شيء واحد عجل بالنهاية هو قرارات سبتمبر ١٩٨١ الطائشة التى اعتقل السادات بموجبها ممثلي جميع طوائف الشعب المصرى! ...

١ - أزمة الديمقراطية في الوطن العربي - سعد الدين ابراهيم

وبسبب كل هذا بدأ نظام السادات يترنح . وأخذت النهاية تنسج خيوطها ، ولكن عيون الرئيس كانت معصوبة فلم ير النهاية !

والوطن العربي - بامتداده من المحيط الى الخليج - محكمه أنظمة خائفة مذعورة ، مصدر خوفها وذعرها هو الشك المتبادل بينها وبين شعوبها ، وبين بعضها البعض ، وبينه وبين قوة أكثر من القوى الخارجية. ولقد أحاط كل نظام منها نفسه بقلعة حصينة، وبقوات حرس ملكى أو جمهورى تضارع أو تقارب في عددها وأسلحتها وقوة نيرانها القوات المسلحة للدولة . كما وضع كل نظام منها في خدمته جهاز أمن داخلى يتمتع بأرقى تكنولوجيات الضبط والتصنت وتنظيم المعلومات، وبأحدث أدوات فض المظاهرات وأساليب القمع والتعذيب . واختار كل نظام قوة خارجية . ومن وراء حدود الوطن العربي، تخالف معها لكى يستعين بها - على حماية نفسه من شعبه أو من أنظمة عربية ، أو من قوى خارجية أخرى - في حالة تعثر أو فشل حرسه وأجهزة أمنه الداخلي في تقديم الحماية المطلوبة . وهكذا نشاهد وطنا عربيا في مطلع الثمانينات يتخلل أرجاءه الشاسعة ما يربو على العشرين قلعة حصينة ، الثمانينات يتخلل أرجاءه الشاسعة ما يربو على العشرين قلعة حصينة ، العربية .

حالة الشك والخوف هذه هي تعبير درامي كئيب عن أهم الأزمات التي تواجه الأنظمة العربية وهي أزمة الشرعية .

وهكذا كان الحال مع الرئيس السادات ولكنه كان - فيما يبدو - شديد الثقة من أن احدا لن يغيره ، أو أن أحدا لا يجرؤ على المساس به ، أو أن حرسه كفيلون

بحمايته ، ومع ذلك فقد سارت الأمور عكس ذلك تماما . وكانت النتيحة خروجة من السلطة بطريقة مأساوية ! فكيف خرج ؟!

استيقظ الرئيس من نومه مبكرا قليلا على غير عادته .. ورغم أنه كان لديه من الوقت متسع الا أنه أخذ يستعد للخروج والاحتفال باليوم الجيد .. وبينما كان يرتدى ملابسه الا به يتخلى على غير عادته أيضا عن القميص الواقى من الرصاص .. ولم ينزل الرئيس على رغبة السيدة الأولى التي ألحت عليه بشدة أن يرتديه ، وربما كان ذلك بسبب قناعته بأن احدا لا يمكنه الوصول اليه ، أو المساس بسلامته ، وبصفة خاصة في ذلك اليوم بالذات ا

واستقل الرئيس سيارته المكشوفة من بيته بالجيزة ، وهو يرتدى أبهى حلله ،وقد تدلى منها عدد كبير من الأوسمة والنياشين والميداليات لا يدرى سوى الله كيف حملتها البذلة الأنيقة ، وكيف محمل الرئيس ثقلها .

وتوجه الموكب في البداية الى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة ، حيث التقى الرئيس بقيادة الجيش ، في نفس غرفة عمليات حرب اكتوبر وهنأهم بعيدهم الجيد .. وجرى كل شيء كما كان مرسوما له من قبل . وفي الساعة الحادية عشرة والنصف ، وصل الموكب الى ساحة العرض العسكرى ، وتوجه الرئيس الى النصب التذكارى للجندى المجهول ، حيث قرأ الفائحة ، ووضع اكليلا من الزهور على النصب .. وحتى هذه المرحلة لم يكن هناك ما ينذر بالخطر .

وما ان جلس الرئيس في المكان المخصص له في المنصة حتى ابدى البعض دهشته لعدم وجود صف من الجنود والضباط أسفل المنصه طوال العرض ، ولكنهم علموا أو الرئيس أشار بانه ليس هناك حاجة الى هذه الترتيبات الأمنية بمجرد جلوسه بالمنصة ، فقد كان الرجل فيما يبدو يشعر بأن هذا المكان بالذات لا يمكن أن يكون مصدرا لأى خطر على أمنه وسلامته لأنه كما قال : بين أبنائه .

وبدأ العرض ، وجلس الرئيس يتابع فقراته وهو يجلس في زهو وخيلاء لم ير العالم مثلا لهما على وجه قائد ، أو زعيم ، أو رئيس من قبل ، حتى بدأ الأمر وكأنه ملكا من الملوك ، التي ترويها الأساطير ، بعث من جديد !

وفى الساعة الواحدة ودقيقتين ظهرا وبينما كانت طائرات الميراج الميراج على فوق ميدان العرض . وصل طابور المدافع عيار ١٣٠ مليمترا .. وفى أقل من ثانية وبيما كان الحضور يتابعون بأعينهم الطائرات فى الجو .. توقفت سيارة عسكرية أمام المنصة فيما بدا وكأنه عطل ميكانيكى .

وفى أقل من ثانية خرج الملازم أول / خالد الاسلامبولى من السيارة ، وفريق الاغتيال المكون من عبد الحميد عبد العال ، وعطا طايل حميدة ، وحسين عباس محمد ، وأطلقوا الرصاص صوب المنصة، ولكنن بتركيز شديد ، على الرئيس السادات .

ويخول المكان في أقل من دقيقة الى ساحة حرب ، حينما تبادل الحرس الجمهورى اطلاق الرصاص مع المهاجمين ، وعم الهلع والفزع المنصة وميدان العرض ، واختلط الحابل بالنابل ، وسقطت كاميرات

المصورين ، وتعالت الصيحات والصرخات . وقطع التليفزيون ارساله .. وما هي الا لحظات حتى أدرك الجميع أن الرئيس ، وبعض من كانوا يجلسون معه بالمنصة قد أصيبوا اصابات بالغة ..

ونقل الرئيس على الفور الى مستشفى المعادى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن اخترق الرصاص جسمه بأكمله ، ليسدل الستار فجأة على الفصل الأخير في حياة هذا الرجل ، الذى كانت كل أفعاله ، وتصرفاته وقراراته – قبل وفاته – تؤكد أنه كان يرى أنه أقوى رجل في العالم ، وأعظم من أنجبتهم مصر في تاريخها .

هكذا سارت الأحداث للأسف ، وصدر الحكم القاسى بالموت على الرجل الذى قاده بلاده من الهزيمة الى النصر، وحقق تسوية سلمية للصراع مع اسرائيل ، برغم جميع التحفظات المأخوذة عليها الا أن التاريخ حتى الآن لم يثبت أن العرب توصلوا الى ما هو أفضل منها ، ولكن نخول فى النهاية الى طاغية ، وديكتاتور ، لم تكن أى قوة على الأرض تستطيع اخراجه من السلطة بالديمقراطية !!

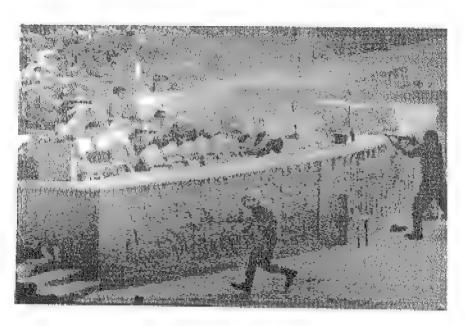

خالد الاسلامبولي ورفاقه لحظة إطلاقهم الرصاص علي المنصة حيث يجلس الرئيس ومساعدوه وضيوفه في أسوأ عملية اغتيال سياسي تشهدها مصر في تاريخها .

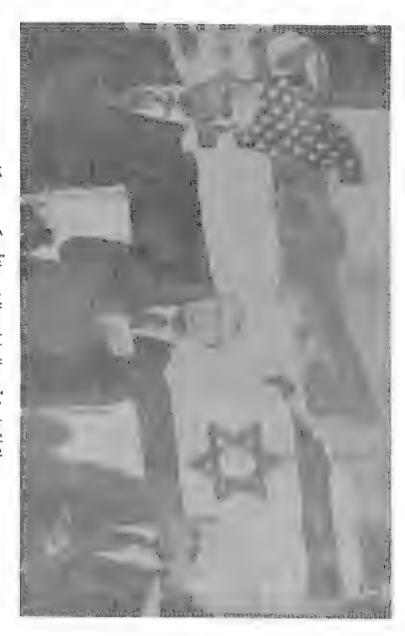

لقطة نادرة تجمع السادات والرئيس الأمريكي جيمي كارتر ومناحم بيجين رئيس وزراء اسرائيل قبل لحظات من توقيع معاهدة "كامب ديفيد ".



لقطة تجمع السادات مع الملك فيصل عند زيارته لمصر عقب انتصار اكتوبر الذي كان لتعاونهما أبلغ الأثر في تحقيقه .

الحبيـــب بورقيبـــه . . كشف حكيم اخرجه من السلطة ا



وصل زين العابدين بن على الى قصر الرئاسة ، ومعه سبعة من الأطباء التونسيين ، لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس بورقيبه ، وإعداد تقرير فريد من نوعه ا

بسم الله الرحمن الرحيم ، أيها الاخوة المواطنون .. أن التضحيات الجسام التى أقدم عليها الحبيب بورقيبه أول رئيس للجمهورية التونسية برفقة رجال بررة في سبيل تحرير تونس وتنميتها لا تخصى ولا تعد لذلك أحببناه وقدرناه وعملنا السنين الطوال تخت امرته ، في مختلف المستويات ، في جيشنا الوطنى الشعبى ، وفي الحكومة ، بثقة واخلاص ، ولكن الواجب الوطنى يفرض علينا اليوم أمام طول شيخوخته ، واستفحال مرضه ، أن نعلن اعتماداً على تقرير طبى أنه أصبح عاجزا تماما عن الاضطلاع بمهام رئاسة الجمهورية .

وبناء على ذلك وعملا بالفصل ٥٧ من الدستور ، نتولى بعون الله، وتوفيقه رئاسة الجمهورية ، والقيادة العليا للقوات المسلحة ، وسنعتمد في مباشرة مسئولياتنا في جو من الثقة ، والأمل ، والاطمئنان على كل أبناء تونس العزيزة ، فلا مكان للحقد ، والبغضاء ، والكراهية .

ان استقلال بلادنا ، وسلامة ترابنا ، ومناعة وطننا ، وتقدم شعبنا ، هي مسئولية كل التونسيين ، وحب الوطن ، والذود عنه ، والرفع من شأنه ، واجب مقدس على كل مواطن .

أيها المواطنون ، أيتها المواطنات ، أن شعبنا بلغ من الايمان ما يسمح لكل أبنائه وفئاته للمشاركه البناءة في تصريف شئونه ، في ظل نظام جمهورى ، يولى المؤسسات مكانتها ليوفر أسباب الديمقراطية المسئولة على أساس سيادة الشعب ، كما نص عليها الدستور ، الذي يحتاج الى مراجعة تأكدت اليوم ، فلا مجال في عصرنا في رئاسة مدى الحياة ، ولا

لخلافة الية . لا دخل فيها للشعب ، فشعبنا جدير بحياة سياسية متطورة، ومنظمة ، تعتمد بحق على تعددية الأحزاب السياسية ، والتنظيمات الشعبية .

واننا سنعرض قريبا مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون للصحافة يوفران مساهمة أوسع ، بنظام ومسئولية ، في بناء تونس ، ودعم استقلالها .. وسنحرص على اعطاء القانون حرمته فلا مجال للظلم والقهر .

كما سنحرص على اعطاء الدولة هيبتها فلا مكان للفوضى ، والتسيب ، ولا سبيل لاستغلال النفوذ ، أو التساهل في أموا ل المجموعة ومكاسبها .

وسنحافظ على حسن علاقاتنا ، وتعاوننا مع كل الدول لا سيما الدول الشقيقة والصديقة .

كما نعلن احترامنا لتعهداتنا وإلتزاماتنا الدولية ، وسنعطى تضامننا الاسلامي ، والعربي ، والافريقي ، المتوسطي ، المنزلة التي يستحقونها .

وسنعمل بخطى ثابتة على محقيق وحدة المغرب العربي الكبير في نطاق المصلحة المشتركة .

أيها المواطنون أيتها المواطنات .. انه عهد جديد نفتحه معا على بركة الله بجد وعزم .. وهو عهد الكد والبذل يطيهما علينا حبنا للوطن ونداء الواجب .

لتحيا تونس ولتحيا الجمهورية ..

## وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بهذه الكلمات أعلن زين العابدين بن على رئيس الجمهورية التونسية الجديد والقائد الإأعلى للقوات المسلحة في بيان رسمى الى المواطنين عزل الرئيس الحبيب بورقيبه من منصبه .

وقد ركز البيان الذى كان له دوى هائل فى جميع الأوساط والمحافل على نقطتين أولهما أن عملية عزل الرئيس جاءت بسبب عجزه التام . وثانيهما أن تونس ترفض قبول مبدأ بقاء الرئيس فى منصبه مدى الحياة !

والغريب أن نظام حكم بورقيبه الذى ظل لأكثر من ثلاثين عاما كان الرئيس فيها هو الرجل الأول ، والحاكم الأوحد ، فى البلاد قد سقط فى هدوء تام ، وبلا مقاومة تذكر.

ولم يكن أحد يتصور أن بورقيبه الذى كان فى أوقات طويلة رمزا لمرحلة الكفاح ضد الاحتلال الفرنسى ، يخرج من السلطة ، بهذه الطريقة الدرامية ، وعلى يد أقرب المقربين اليه ، ولكن يجدر القول أن زين العابدين بن على لم يقم بانقلابه الشرعى الا ليضع حدا لشطحات الديكتاتور العجوز الذى غيرته السنون والشيخوخة ، وقلبت أفكاره، فأخذ يضرب خصومه ، بقسوة ، وينكل بمعارضيه ، ويأكل حتى أخلص رجاله .

وبدأت تصرفات بورقيبه البالغ من العمر ٨٤ عاما تنعكس بشكل سيء ، على مجريات الحكم في البلاد فدفعت بتونس الى ساحة الصراع السياسي بين الحكم والمعارضة من ناحية ، وبين رجالات الحكم أنفسهم فيما عرف باسم حرب الخلافة من ناحية أخرى .

وقد وضح خلال الفترة الأخيرة أن الرئيس التونسى راح يتخبط فى كل انجاه ، ويصدر القرارات دون دراسة ، ويخضعها لمزاجه الخاص ، فانقلب على زوجته وطلقها وهى فى المنفى ، وعزل رئيس وزرائه محمد مزالى ، ثم قدمه الى المحاكمة غيابيا بتهمة الفساد ، ولم يمهل رشيد صفر أكثر من عام فى رئاسته للوزراة الجديدة ، ودخل حربا عنيفة فى مواجهة التيارات المتشددة ، وخلال السابق لعزله ، أجرى أربعة تعديلات وزارية فى حكومة زين العابدين بن على التى تم تشكيلها فى الثانى من نفس الشهر .

وقد خاض بورقيبه صراعات عديدة ضد خصومة السياسيين داخل الحكم وخارجه .. لكنه كان يخرج دائما منها منتصرا ، وفي عام ١٩٧٥ راح الرئيس التونسي يجرى تعديلات في الدستور ليعطيه الحق في رئاسة تونس مدى الحياة ، وقد أثار هذا الأمر سخط الكثيرين من قوى المعارضة والحكم على السواء ، آلا أن بورقيبه نجح في هذه المعركة أيضا ، وأصبح ذلك أمرا واقعا .

وفى الوقت الذى كان يصر فيه الحبيب بورقيبه على اضفاء صفة الشرعية على نظام حكمه ، والتمسك بالحديث المستمر عما تعيشه بلاده من ديمقراطية كان يمارس فى نفس الوقت أبيشع الممارسات الديكتاتورية .

فقد كان الحبيب بورقيبه يمارس أسطورة التسعة والتسعين في المائة في الانتخابات . فكان يصدر أوامره لتزورير هذه الانتخابات . فقد كان بورقيبه ومن يحيطون به حريصين على الوصول الى هذه النسبة حتى يضمنوا البقاء في السلطة ، وأبعاد بقية الأحزاب عن طريقهم بالشرعية المزيفة .

فبعد موافقة بورقيبة على مضض على الإعتراف بثلاثة أحزاب سياسية حديدة ، وبعد حل مجلس النواب المنتخب في أعقاب ثورة الطلاب في شهر يناير عام ١٩٧٨ ، بعد الاعلان عن انتخابات حرة جديدة . بدأ بورقيبه يقود لعبة الانتخابات القذرة لتزييف الارادة الشعبية ، وتزوير الاجماع الوطني .

وقد جرت العادة في العالم العربي أن يدافع أنصار أي نظام فاشل عن رئيسهم بالصاق التهم المنسوبه اليه بحاشيته، وكأن الرجل كان أيضا ضحية كمواطنيه ، وهذا بالطبع هراء واستهزاء بالشعوب وارساء لمبدأ عجيب مقاده أن ما هو سليم من قرارات ينسب للرئيس ، وما هو خطأ ينسب لحاشيته ووزرائه أو مساعديه !

ورغم أن بعض المنتفعين من حكم بورقيبه حاولوا ممارسة هذه الطريقة في الدفاع عن رئيسهم الا أن الثالبت أن الرجل هو الذي كان يضرب الشرعية من خلال تعليمانته وأوامره هو شخصيا .

فقد كان بورقيبه رغم موافقته على الاعتراف بأحزاب سياسية جديدة يخشى على حكمه من رياح التغيير ، التى قد تعصف به مع ظهور قوى سياسية جديدة ، أو بمعنى

أدق معارضة قوية لنظامه ، وبالتالى سعى بورقيبه لافساد العرس الديمقراطى ، بشتى الطرق ، واجهاض الربيع السياسى ، الذى كانت تنتظره تونس على أحر من الجمر .

وليس هذا فقط .. بل ان الصحافة في تونس أخذت نصيب الأسد من هذه الدكتاتورية في ظل الحبيب بورقيبه الذي كانت تؤرقه تلك المقالات التي تنادى بالديمقراطية الحقة ، وليست المزيفة .. ومنها مثلا « المنار » التي كتبت في ١٠ مارس عام ١٩٨١ عن ذكرى الاستقلال وعددت مآثر بقية المناضلين السياسيين التونسيين ، فما كان منه إلا أن أمر باغلاقها !! أما الإصدار الثاني فهو مجلة « الموقف » التي جاء بقرار مصادرتها أنها تهاجم الدين !!

ومن أشهر مواقف بورقيبه مع الصحافة ثورته العارمة بمجرد أن لمح صورة أحد قادة المعارضة التونسيه وهو أحمد المستيرى ( الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين ) على غلاف مجلة الغرب وكان ذلك في شهر اكتوبر عام ١٩٨٢ .

أيضا من الأمور المؤسفة والتي ارتبطت بعهد هذا الديكتاتور لجوؤه الى محاكمة الصحفيين حيث انه مثلا في ٨ يوليو ١٩٨٦ وقف مدير مجلة حقائق أمام المحكمة من أجل تهم ملفقة ، فقد أراد الحاكم أن يعاقبه على الصراحة التي مخلي بها حين فضح في مجلته الفاسدين الحقيقيين الذين يتحركون في الظلام !!

وفى تلك الفترة بدأ نظام الرئيس بورقيبه يترنح رويدا رويدا ، وأخذت قراراته تتخبط ، واستبداده يتصاعد ، وبدا وكأنه لا يستطيع أن يسيطر على انفعالاته وثوراته . وهنا كانت بداية النهاية .

فقد وجه بورقيبة ضربة أخرى للديمقراطية المزعومة بتلفيق التهم لمعارضيه ، وتقديمهم الى محاكمات غير عادلة حتى أن وزراء بورقيبه كانوا اذا حاولوا ارضاءه ، وتعزيز موقفهم لديه ، يضربون معارضيه ، ويمثلون بهم بأبشع الصور .

ومن أمثلة هذه الممارسات الديكتاتورية التي أثارت جموع الشعب عليه ، وجعلتهم يتمنون خروجه من السلطة ، بعدما كانوا يلتفون حوله ، وينظرون الى على أنه المنفذ المنتظر .. من هذه الأمثلة : المحاكمة التي تعرض لها عدد من جماعة الانجاه الاسلامي في يوليو عام ١٩٨١ . بحجة وجود مخطط ، هذا المخطط الذي قدمه آنذاك وزير الداخلية ادريس قيقة والذي ظن أنه بتقديم هذا المخطط قد اكتشف مؤامرة لخلع الديكتاتور .

وكان وزير الداخلية يضخم خطر جماعة الاتجاه الاسلامي كذبا وبعدا عن الحقيقة، فقد كان يمد بورقيبه بالحجج والإتهامات الموجهة الى الجماعه وقرائن الأعمال التي يخططون لها !! ولقد عادت عمليات قمع الاسلاميين بشدة وعادت أجهزة الأمن تضرب الصحف لأتفه الأسباب !!

ومن بين المهازل التي وقعت في عهد الحبيب بورقيبه وجعلت أيامه قليله على كرسى الحكم .. بل عجلت بالعد التنازلي لرحيله أحداث الطلبة التي وقعت في عام ١٩٨٦ ، على أثر مقتل أحد الشباب على أيدى الشرطة بالرصاص ، وقتها زاد الغليان واشتدت أحداث العنف في كلية الأداب والعلوم الانسانية ، الأمر الذي ترتب عليه اغلاق الكلية الى أجل غير مسمى وأعادة تنظيم التعليم العالى بانشاء

ثلاث جامعات وتعيين العمداء بعد أن كان ساريا مبدأ انتخابهم ومما لا شك فيه أن مثل هذه القرارات الخطيرة كانت تراجعا عن المكاسب الجامعية ، وعن الهياكل الديمقراطية ، التى ناضل من أجلها الطلبة والأساتذة على حد سواء . ورقد رفض هذا الشكل المتخلف من التسلط، الذي يمارس بهراوات البوليس .

ولقد زادت هذه الأحداث من غضب بورقيبه على الطلبة وعلى الإنجاه الاسلامى ، الذى كان وراء هذه الأحداث ، الأمر الذى جعله يعطى الأوامر لمزيد من العنف ، واستخدام الكلاب لنهش أجساد الطلبة المشاغبين !! ومنذ ذلك اليوم صب بورقيبه جام غضبه على جماعة الانجاه الاسلامى ، ذاكرا بخير كل صباح ، ذلك الكلب البوليسى الذى عض أحد الطلبة الى حد قطع أجزاء من لحمه ، مرددا أمام بعض وزرائه : جازى الله هذه الكلاب الوفية !!

وكرد فعل لغضب الرئيس بورقيبه واحساسه بان القرار يتقلص من بين أصابعه ، أصدر العديد من القرارات التي بها استبعد نصف حكومته واستبدل بهم أهل الثقة ممن يحيطون به .. فقد جاء الموسم المضحك المبكى للاقالات التي أطلق عليها الشارع التونسي اسم مسلسل الاثنين وراح ضحيتها محمد مزالي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الذين لم يقبلوا أن تداس كرامتهم من طرف القلة المتسلطة !! كما ذهب ضحيتها هيبة الدولة وحرمة وزرائها . الذين لم يقبلوا هذا السلوك الديكتاتورى من بورقيبه نفسه . وهكذا كان المسلسل الذي يحرك حلقاته بعض المهرجين

والذى أفقد الدولة مصداقيتها وحول الأمر الى مهزلة يتداولها التنونسيون في المقاهى والأسواق ، ذاكرين أسبابها بسخرية نالت من النظام !!

وهناك مهزلة أخرى جديدة وقعت في عهد الديكتاتور العجوز ألا وهي الحالق ادارة الشعائر الدينية بوزارة الداخلية مثلما في فرنسا ، وكل هذه الاجراءات التعسفية ، وهذه الممارسات الغريبة ارتبطت بفضيحة الغاء الديمقراطية داخل الحزب الحاكم ، أثناء المؤتمر الثاني عشر ، وانتخاب بورقيبه رئيس للحزب مدى الحياة !

والعجيب أن بورقيبه لم يكن يتورع أبدا عن الصاق أحط التهم حتى بأولئك الذين عملوا معه ، وخدموا نظامه ، وشاركوا في حمايته من الانهيار والسقوط من هؤلاء رئيس الوزراء محمد مزالي ، وله قصة مع بورقيبه ليست سوى مثال للعشرات من رؤساء الحكومات الذين عصف بهم بورقيبه ، وانقلب عليهم حتى أطلق عليه آكل الرجال .

فقد أقال الرئيس التونسي الحبيب بورقيبه رئيس وزرائه محمد مزالي الذي كان يعده لا يكون خلفا له في رئاسة الدولة .

ولم يقدر الرئيس التونسي أي أسباب لتلك الإقالة واكتفى ببيان مقتضب أعلن فيه تنخيه محمد مزالي .

واذا راجعنا ما حدث فان كل الشواهد كانت تؤكد أن نجم مزالى كان في القمة وان تدريبه لكى يحتل مقعد الرئاسة كان يسير سيرا مرضيا وما بين الصعود والهبوط المفاجىء فان مزالى ، أو المقربين منه لم يكونوا ليتوقعوا هذا الهبوط!

ولد محمد مزالى فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٢٥ بمدينة المنستير مسقط رأس الحبيب بورقيبه الرئيس التونسى وبعد أن أتم تعليمه الأول التحق بمدرسة الصدقية بتونس ثم التحق بكلية الاداب فى باريس .

وكان أول منصب أسند اليه هو منصب نائب عام الشباب والرياضة سنة ١٩٥٩ ثم عين بعد ذلك بخمس سنوات كعضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستورى الحاكم ثم عضوا في المكتب السياسي للحزب منذ عام ١٩٦٤ وحتى قرار اقالته المفاجئ.

ومزالى متزوج وأب لستة أطفال ، وزوجته هى السيدة فتحية مزقى وزيرة شئون الأسرة والنهوض بالمرأة وكان بورقيبه قد عزلها من منصبها بعد أيام من مؤتمر الجزب الذى أكد فيه ثقته فى زوجها محمد مزالى .

ومحمد مزالي أديب وكاتب له عدة مؤلفات هي « الديمقراطية » ، « من وحي الفكر »، و « مواقف ودراسات » .

وقد حمل عهد مزالى مبدأ الانفتاح والتحديث ، والذى يبدو أن تونس لم تكن مهيأة لتقبله ، وكانت أول هزة تلقاها مزالى وحكومته فى يناير سنة ١٩٨٤ عندما قامت حكومته بناء على أوامر وتعليمات صدق عليها الرئيس برفع أسعار السلع الغذائية وخاصة الخبز. وما صاحب ذلك من مظاهرات وإضطرابات عرفت فى ذلك الوقت ( بثورة الخبز ) ولم تهدأ الأحوال الا بتدخل مباشر من بورقيبه نفسه عندما أعلن عن عودة الأسعار الى ما كانت على مرة أخرى .

كما واجهت حكومة مزالى مجموعة من الاضطرابات الطلابية داخل جامعة تونس وخاصة من جانب الطلبة المسلمين الأصوليين ممادعا مزالى الى تغيير وزير التعليم التونسى واجراء عدة تعديلات وزارية بتأثير من الرئيس التونسى الحبيب بورقيبه من أجل فرض سيطرة الحكومة على الموقف المتدهور داخل الجامعة .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث تطورت الأمور بصورة مؤسفة وأصبحت ثورة بورقيبه على مزالي عارمة وفاقت جميع التوقعات .

وبالتالى لم يكن مفاجأة لأحد ذلك الحكم القضائي الغيابى الذى اصدرته محكمة الجنايات فى تونس ضد محمد مزالى رئيس الوزراء التونسى عقب إقالته وقضت فيه عليه بالسجن لمدة ١٥ سنة مع الأشغال الشاقة وتغريمه ٣٠٨ ألاف دينار تونسى أى ٤٠٠ ألف دولار علاوة على دفع ٥٠٠ الف دولار للدولة وذلك بعد أن ادانته بتهمة الاختلاس وسوء الادارة.

ووفقا لعريضة الاتهام فان مزالى متهم بالاستيلاء على أكثر من ٢٨٥ الف دينار لأغراض شخصية خلال الأعوام التي أمضاها في رئاسة الحكومة التونسية من ابريل ١٩٨٠ الى يولية ١٩٨٦ وتشمل عمليات الاختلاس مؤلفات أدبية واستغلال منصبه في وضع السيارات الحكومية والمنازل الخاصة بشئون الحكومة تحت تصرف أسرته بدون وجه حق .

وتشمل عريضة الاتهام اختلاس مبالغ طائلة وتخويلها للصرف منها على نفقات صيانة وترميم منزله الشخصى الواقع على مقربه من تونس العاصمة وشراء أثاث وبجهيزات ودفع مرتبات ١٢ شخصا من العاملين في خدمته ووضع ١٥ سيارة حكومية تحت تصرف افراد اسرته يستخدمونها لأغراضهم الشخصية .

وكان مزالى الذى أقاله الحبيب بورقيبه من منصبه فى يوليه عام ١٩٨٦ قد حكم عليه فى اكتوبرمن نفس العام بالسجن لمدة عام لاحتيازه الحدود التونسية بصورة غير مشروعه للفرار الى سويسرا عن طريق الجزائر فى شهر سبتمبر كما حكم عليه فى ديسمبر بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة القذف والادلاء للصحف بتصريحات شائنة ومهينة ضد تونس والزعماء التونسيين منذ نفيه الى الخارج .

لكن حتى حكم محكمة الجنايات الذى صدر ضد مزالى لا يعدو أن يكون حلقة من حلقات الانتقام والثأر ضد هذا الرجل الذى أثار جدلا كبيرا أثناء توليه الحكم فى تونس ودانت له الأمور فى فترة من الفترات وقفزت شعبيته فوق شعبية الحبيب بورقيبه خصوصا فى المرحلة الأخيرة من حكم سنواته الست من عام ١٩٨٠ الى ١٩٨٦ . وربما كان هذا هو أحد أهم أسباب انقلاب الديكتاتور العجوز ضده!

لقد انتهج محمد مزالى رئيس الوزراء السابق نهجا متميزا خلال فترة حكمه اتسمت بقدر من الليبرالية والوطنية ، وحقق امجادا شخصية كان يعتقد أنها تمهد له لخلافة الرئيس الحبيب بورقيبه ( ٨٣ عاما ) عن جدارة شعبية خاصة وأن الدستور التونسى ينص على أن رئيس الوزراء يتولى منصب رئيس الجمهورية مباشرة في حالة وفاة الأخير .

لقد شبت فكرة التعريب في تونس وترعرعت في عهد مزالي سياسيا وثقافيا ، واتخذ مواقف متشددة من الولايات المتحدة في تأييدها لصور العدوان الاسرائيلي على الأراضي العربية خاصة في أعقاب الغارة الاسرائيلية على مقر منظمة التحرير في تونس ، وأدان الغارات الأمريكية

على مدينتى بنى غازى وطرابلس الليبيتين رغم معارضة بورقيبه نظرا للموقف العدائى الذى تتخذه ليبيا ضد تونس وحرصا على ارضاء الصديق الأمريكى الذى أبدى استعداده للوقوف الى جانب تونس فى مواجهة التهديدات الليبية .

وكان عما أقلق بورقيبه من مزالى أيضا ترحيب الأخير الشديد باستقبال قيادة منظمة التحرير فى تونس عقب خروجها من لبنان عام ١٩٨٢، ولعله من الأمور التى ساهمت فى حالة العداء المستحكم بين مزالى ووسيلة بورقيبه مطلقة الرئيس بورقيبه حاليا وزوجته آنذاك وصاحبة السهم الأعظم فى عملية تغريب تونس .

وقد عمد مزالى الى بلورة هذه ( الليبرالية المزالية ) والتعريب فى كل شيء وبالذات فى مجال التعليم ، فقد ولى زوجته فتحية مزالى وزارة التربية لتحقيق الالتزام الفعلى فى تعريب التعليم فى كافة مراحله .

وقد منیت لیبرالیة مزالی بانتکاسة خطیرة أثناء مظاهرات الخبز عام ۱۹۸۶ التی أعقبها تعیین مزالی وزیرا للخارجیة الی جانب رئاسته للحکومة ، ولکن بعد فترة من انتشار شعبیة مزالی أصر الرئیس بورقیبه علی انتزاع منصب وزیر الداخلیة واعطائه الی جنرال عسکری هو زین العابدین بن علی ( الرئیس الحالی ) .

ويبدو أن الأسلوب الوسط الذى انتهجه مزالى لم يعجب بورقيبه ولا زوجته السابقة التى كان له تأثير خطير على القرار السياسى ، وكان هناك صراع خفى على السلطة وخلافة بورقيبة بينها وبين مزالى ، ولكنها على كل حال تركت الحكم قبله ربما لانها تعجلت ، وقد أرسله

الحبيب بورقيبه اليها وهى فى الرياض بعد فترة من الخلافات بينها، ولكن مزالى فشل فى اقناعها وتم الطلاق بين الزوجين وسافرت وسيلة الى امريكا واختارتها منفى لها ، ولهذا قصة أخرى تمثل حلقة من حلقات انهيار نظام حكم الديكتاتور العجوز!

ولم يكن زواج الحبيب بورقيبه عام ١٩٦٢ ، من وسيلة بنت عمار التى كانت تخب أن يناديها مرافقوها باسم شجرة الدر ملكة مصر الشهيرة هو الزواج الأول له ، كذلك لم يكن الحبيب بورقيبه هو الرجل الأول فى حياتها.

لقد كان للحبيب زوجته الأولى ، وهى فرنسية ، تعرف اليها فى باريس ، خلال الشباب والدراسة ، وبداية الطريق للكفاح من أجل الاستقلال ، ولقد أنجب منها ولده الوحيد .. الحبيب بورقيبه الابن ثم ماتت الزوجة الأولى الفرنسية ، ولم يفكر بورقيبه فى الزواج بعدها ، لفرة طويلة ، بسبب تفرغه لقضية استقلال بلاده ، والذى تحقق بالفعل عام طويلة ، بسبب تفرغه لقضية استقلال بلاده ، والذى تحقق بالفعل عام كرئيس محبوب نجح فى انتزاع الاستقلال ، وشرع فى بناء دولة حديثة، كرئيس محبوب نجح فى انتزاع الاستقلال ، وشرع فى بناء دولة حديثة، بدأ يفكر فى الزواج ، واختار بالفعل ، سيدة تونسية من أسرة شديدة الثراء والعراقة ، وكانت هى السيدة وسيلة بنت عمار ، والتى سبق لها الزواج أيضا لفترة ، من أحد أقاربها الأثرياء ، من أسرة عمار ، وقد الزواج أيضا لفترة ، من أحد أقاربها الأثرياء ، من أسرة عمار ، وقد لرجل أعمال تونسى شهير اسمه الترجمان ، وقد دخل هذا الرجل السجن فى نهاية حكم بورقيبه بتهم تتعلق بالفساد .

وعندما تركت وسيلة زوجها الأول ، اختارها الحبيب بورقيبه ، عام ١٩٦٢ ، لتكون زوجته الثانية ، ولتكون فيما بعد مصدر فخره وسعادته ، ومنحها لقبا ساميا هو الماجدة وهو يوازى السيدة الأولى ، أو صاحبة الفخامة ، وقد ظلت محتفظة بهذا اللقب المهيب حتى جردها منه بنفسه كما فعل مع رؤساء حكوماته ووزرائه !

ولكن كيف جاء طلاق الماجدة وسيلة التى بكى الحبيب بورقيبه عند زواجه بها .. وأفرج عن ٤٢٩ سجينا بالمناسبة ومنح التلاميذ عطله نصف يوم ؟!

لقد جاء طلاق وسيلة بنت عمار من الحبيب بورقيبه كأشهر طلاق سياسى فى القرن العشرين . فقد جاء فى صورة بيان عن رياسة الجمهرية فى تونس دون علم الزوجة ، نصه

قضت المحكمة الابتدائية بتطليق الرئيس التونسى الحبيب بورقيبه لزوجته السيدة وسيلة بن عمار .

وقد وقع هذا الطلاق بموجب الضرر منها وانه تقرر حذف لقب الماجدة عنها وذلك لادلائها بتصريحات واتخاذها مواقف مخلة بالدستور بدون اعلام رئيس الجمهورية أو استئذانه ، ويذكر أن السيدة وسيلة تعيش خارج تونس منذ بضعة أشهر على أثر خلاف مع الرئيس بورقيبه .

وبصفة عامة فان ما حدث لم يكن مفاجأة لأحد فالماجدة بورقيبه كانت بالفعل منفصله عن زوجها الرئيس بورقيبه منذ فترة بل وكانت مقيمة في الخارج ما بين باريس وواشنطن .

لقد كان اعلان الطلاق هو الحلقة الأخيرة في لعبة الصراع على السلطة في تونس منذ بداية الثمانينات بين الصفوة الحاكمة في البلاد .. وكان الرئيس بورقيبة قد بدأ عملية تصفية لكل العناصر المعارضة له سواء داخل الحزب الدستورى الحاكم ، أو في صفوف المعارضة ، والتي بدأها بتصفية الحبيب عاشور رئيس انخاد العمال التونسي ثم أعقبها بأكبر المفاجآت وهي عزل رئيس وزرائه محمد مزالي وزوجته فتحية مزالي من منصبيها بل ومن عضوية المكتب السياسي للحزب الدستورى الحاكم .

ولم تكن هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الخلاف بين الحبيب بورقيبه وزوجته السابقة .. ففي نهاية عهام ١٩٨٣ ونتيجة الانتقادات الشديدة التي وجهتها الماجدة بورقيبة في حديث لأحدى المجلات الفرنسية باجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية بعد وفاة بورقيبه بثلاثين يوما بدلا من تولى رئيس الوزراء الدولة طبقا للدستور علاوة على انتقادها لأعمار الطبقة الحاكمة في تونس والتي بجعلها منفصلة عن الشعب التونسي الذي يتكون أغلبه من الشباب وذلك بسبب فارق السن.

وعندما أعلن بورقيبه رفضه لمقترحات زوجته رحلت وسيلة بورقيبه الى الرياض في ابريل ١٩٨٢ ، ومكثت هناك حتى أغسطس عام ١٩٨٣ ، وذكرت الأنباء في تونس في ذلك الحين أن السيدة الأولى مريضة بالقلب وتتلقى العلاج ، ولكن ظهر كذب تلك الادعاءات عندما استقبلت الماجدة بورقيبه كلا من رئيس منظمة التحرير وعدد آخر من الشخصيات الرسمية .. ونتيجة للاحراج الذي سببته الماجدة لزوحها بورقيبه أرسل اليها رئيس وزرائه محمد مزالي ليقنعها بالعودة الا أنها رفضت فعمد محمد مزالي النها وتدعيم مركزه فأخرج

اثنين من الوزراء الموالين للماجدة بورقيبه من الوزارة في تعديل محدود .

وخلال عهد الهادى نويره رئيس الوزراء التونسى الأسبق تبين الى أى حد وصل الصراع بين الصفوة الحاكمة على السلطة .

فقد تفجر الصراع بين وسيلة ومحمد الصباح الأمين العام الأسبق للحزب الدستورى والهادى نوبرة الذى كان يعده بورقيبه لخلافته ومن خلال الاتهامات المتبادلة بين الطرفين تكشفت فضائح هذه الصفوة .. فالوسيلة بورقيبه اتهمت الهادى نويرة بالثراء الفاحش غير المشروع عن طريق استيلائه على بعض الأملاك الخاصة بالأجانب في تونس وتهريب أموال الدولة الى الخارج .. بل وهددت الوسيلة بورقيبه بفضح دور نويرة في الانتخابات التي تمت في ذلك الحين .. واتهم نوبرة محمد الصباح بانه يحاول التآمر للوصول الى السلطة وفي النهاية أصيب الهادى بانفجار في شريان المخ أدى الى إصابته بشلل نصفي وابتعاده عن الحياة السياسية تماما .

وفي الجانب الآخر فان محمد الصباح هدد وسيلة بفتخ ملفها حول الصفقات السرية التي عقدتها مع جهات معينة باشتراكها مع حسان بالخوجة أحد الوزراء السابقين في عقد صفقات شخصية مشبوهة والتلاعب بأموال الدولة .. بل وهدد بكشف استيلائها على مجوهرات أسرة باى تونس السابق وتهريبها الى روما عن طريق منذر بن عمار أخوها وسفير تونس في العاصمة الايطالية روما .. ثم تدبيرها حادث اغتيال ضابط الشرطة التونسي بن جعبان بسبب اطلاعه على تفاصيل السرقة وتهريب الجوهرات للخارج .

أما ما دعا الرئيس بورقيبه الى هذا الطلاق هو ارتفاع حدة الانتقادات التى وجهتها الماجدة بورقيبه الى زوجها وخططها فى الفترة الآخيرة مما دعا بورقيبه الى اعلان الطلاق كخاتمة لمسلسل التخلص من كل مراكز القوى والتأثير على دائرة ضنع القرار فى تونس .

ان ما حدث في تونس لا يخرج من كونه صورة طبق الأصل لما يحدث داخل أنظمة الحكم المتخلفة في العالم الثالث والعالم العربي على وجه الخصوص فبمجرد وصول أحد الرؤساء الى – السلطة تتفتخ شهية الزوجة من أجل عمارسة فريدة من السلطات .

لقد أحبت الماجدة وسيلة بنت عمار دائما أن تكون هي شجرة الدر المصرية ، وأن تكون الحاكم الحقيقي لتونس ، وقد ساعدها على ذلك شيخوخة زوجها الرئيس بورقيبه ، ومرضه ، واعتداده بنفسه ، وبزعامته التاريخية .

والغريب أن وسيلة بورقيبه التي غادرت تونس قبل هذا الطلاق قالت من مقر اقامتها في باريس وقتذاك انها لم تعلم بنبأ طلاقها الا من الصحافة!

وهكذا تخلص من محمد مزالى ، لانه كان أقرب الرجال احتمالا للفوز بالخلافة ، فخلعه . كذلك الماجدة وسيلة بنت عمار أقوى من كل رجال البوليس ، وأول من تجرأ وطالب بتعديل الدستور فيما يتعلق بخلافة الرئيس .

وبالطبع فان مثل هذا الكلام ، كان يزعج بورقيبه الى أقصى حد ، وجعله ينسى قصة طويلة ارتبط خلالها اسمه باسم وسيله بنت عمار

والتي منحها طوال ٢٤ عاما ثقة بغير حدود . وجعلها أشبه بملكة متوجة ، وكانت الجماهير التونسيه تهتف بحياتها في الشوارع ، في المناسبات العامة ، والأعياد الوطنية ، وكانت لديها سطوتها ونفوذها على كل رجال عصرها في تونس .

والحقيقة انه ليس هناك من حاكم عربى أثار جدلا واختلافا حول مواقفة الساسية وخاصة تلك التى تتعلق بقضايا قومية مثلما كان عليه الحال مع الحبيب بورقيبه .

فقد كان لبورقيبه رؤية خاصة للأحداث الخارجية كانت مصيبة احيانا بل وأثبتت الأيام صحتها خاطئة للغاية في أحيان اخرى .

فقد كان بورقيبه في الخمسينات أول من نادى بحتمية التفاوض مع اسرائيل. ودعا الفلسطينيين للجلوس مع الاسرائيليين في محادثلات سلام . وما أن أشار بورقيبه بهذا الاقتراح حتى اتهمته أنظمة عربية كثيرة وعلى رأسها نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالخيانة ، والعمالة والتآمر رغم آن التاريخ أكد أن الرجل كان مصيبا فيما وصل اليه . وها هم الفلسطينيون والاسرائيليون يوقعون اتفاق سلام بعد سنوات من التفاوض .

ومن أطرف المواقف السياسية التي مرت ببورقيبه ثورة عبد الناصر عليه عندما طالب بالتفاوض مع اسرائيل واتهامه بأبشع التهم ثم وهذا هو أطرف ما في الموضوع رفضه استلام رسالة من بورقيبه من سفير تونس ونشر الصحف في الصباح التالي مانشيتا ضخما على صدر صفحاتها الأولى بأمر من عبد الناصر : رسالة بورقيبه لعبد الناصر عادت اليه دون أن تفتح !

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد نشرت جميع الصحف أيضا أن رجال الدى الاسلامى حكموا على الرئيس التونسى بورقيبه بانه خارج على الجماعة . واعلنوا أن تصريحاته بشأن قضية فلسطين والصلح مع اسرائيل خروج على تعاليم الدين وعلى اجماع الأمة . وقالوا ان قضية فلسطين اسلامية وهى قضية كل مسلم وكل عربى ..

فقد عقد مؤتمر كبير في جامعة الأزهر بناء على تعليمات حكومية حضره عدد كبير من الطلاب الوافدين من آسيا وافريقيا ، وأعلن المؤتمر استنكاره لموقف بورقيبه ولقبه باسم الغريب بورقيبه ، لانه أصبح غريبا بين العرب .

وغدث في المؤتمر الأستاذ أحمد حسن الباقورى مدير جامعة الأزهر فقال ان بورقيبه بموقفه قد خرج على وحدة الصف . وقال ان قضية فلسطين قضية كل عربي وكل مسلم ، وواحب على كل مسلم أن يقدم نفسه وماله فداء لإستعادة الوطن السليب حراً عزيزا ، وخاطب الطلاب قائلا : ان طريق الجهاد أمامكم ، فانتظموا جميعا في كتائب الجهاد لخوض المعركة الفاصلة مع الاستعمار والصهيونية . فان فلسطين أمانه في عنق كل مسلم .

وتخدث الدكتور على مطاوع عميد كلية الطلب بالأزهر فقال ان بورقيبه سرطان في جسم الأمة العربية ولقد فشلنا في علاجه بتره حفاظا على سلامة الأمة العربية .

وبعد ذلك تعاقب طلبة البعوث من مختلف الدول الاسلامية في القاء الكلمات عن موقف بورقيبه وقد أجمعوا على أنه خيانة لقضية العروبة والاسلام ووصفوا بورقيبه بانه عميل للاستعمار والصهيونية !!

ومن تصريحات بورقيبه الشهيرة التي أثارت جدلا واسعا ما قاله من أنه لا يوجد شيء اسمه افريقيا ، بل هناك عدة تسميات لأفريقيا ، فاذا كانت افريقيا وحدة جغرافية ، فان هذه الوحدة لم توجد في الأذهان الا من وقت قريب جدا . وقال ان هناك افريقيا البحر المتوسط . وافريقيا الصحراء . وافريقيا السوداء . وأفريقيا البيضاء ولكها وجدت وعاشت على مر القرون .. منفصلة !!

واستطرد بورقيبه يقول: بالاضافة الى هذا توجد أفريقيا ذات الطابع الانجليزى وأفريقيا الفرنسية وافريقيا الاسبانية . ولذا كان من العبث القول بان من الممكن توحيد أفريقيا كلها - واذا لم نضع مثل هذه الحقيقة نصب أعيننا . فاننا سنجد أنفسنا قطعا أمام هوة عميقة تكاد تقع فيها . وختم بورقيبه قوله بان انقسام أفريقيا هو انقسام لا بد منه .

كما اتهم الجزائريون بورقيبه في الخمسينات أيضا بانه صديق الغرب على حساب العرب . واتهموه أيضا بانه خان الجزائريين ، وانه عميل رسمى لفرنسا .

وقد كان بورقيبه غريبا للغاية عندما أعلن انه يؤيد استفتاء ديجول في الجزائز ويرجو أن ينال الاستفتاء موافقة اجماعية حتى يظل ديجول في الحكم . أدلى بورقيبه بهذا التصريح بعد أيام فقط من استشهاد ألف جزائرى في المذبحة التي حدثت أثناء زيارة ديجول ، ونسى بورقيبه ان شعب الجزائر أبدى رأيه صراحة في الاستفتاء وانه عرض صدور الملايين من أبنائه للرصاص ليعلن للعالم انه

ضد استفتاء ديجول في الجزائر وقالت الدوائر المطلعة ان بروقيبه يتحدى شعور العرب جميعا ويدوس على الأرواح الطاهرة لألف جزائرى استشهدوا دفاعا عن حرية بلدهم وان بورقيبه متحمس لسيده ديجول أكثر من مخمس الفرنسيين ، وهو يتمنى أن يموت ملايين الجزائريين ويبقى ديجول في الحكم على أن يعيش شعب الجزائر .. ويذهب ديجول .

كما كان بورقيبه قد صرح فى شهر يونيو من عام ١٩٦٠ بأنه على استعداد لضم تونس لفرنسا اذا كان ذلك يساعد على انهاء الثورة الوطنية فى الجزائر !!

وهكذا انتهى الأمر بالرجل الذى كان ذات يوم رمزا لكفاح شعبه ، وأملاً لقومه في غد أفضل ! ولكن من هو بورقيبه .

ولد الحبيب بورقيبه في ٣ أغسطس ١٩٠٣ في مدينة موناستير على الساحل الشرقى لتونس .. تخرج في كلية الحقوق في باريس ولمع اسمه في عالم المحاماة ثم بدأ يتدرج في عالم السياسة واشترك في الفترة من المحريدة صوت تونس .

ثم انتخبت مع أربعة من زملائه أعضاء في اللجنه التنفيذية للحزب الدستورى ولكن ما لبث أن دب الخلاف بين الزعماء القدامي والحبيب بورقيبه ورفاقه استقال على أثرها هو وزملاؤه وبدأ الاتصال بالجماهير ليسفر عنه انعقاد مؤتمر في قصر صلال عام ١٩٣٤ وتشكل بمقتضاه الحزب الدستورى الجديد .

وقد بدأت السلطات الفرنسية تفطن الى نشاطه وألقى القبض على بورقيبه ورفاقه ثم نفيهم الى الصحراء التونسية . وظل بورقيبه معتقلا حتى استجاب الاستعمار للضغط الشعبى وأفرج عن بورقيبه وتمت أول بجربة للحوار التونسى الفرنسى باءت بالفشل وبدأ الكفاح مرة أحرى بعقد المؤتمر الثانى للحزب فى العاصمة سنة ١٩٣٧ حيث سالت الدماء فى تظاهرات ١٩٣٨ وقبض على بورقيبه وهو فى فراش المرض وأودع السجن فى تونس وفرنسا حيث قضى فيها ٥ سنوات حتى أفرج عنه الألمان أثناء استيلائهم على القطاع الجنوبى من فرنسا فى ديسمبر ١٩٤٢.

وعقب اطلاق سراحه عاد الى تونس عام ١٩٤٧ وواصل الكفاح سرا حتى سافر الى القاهرة ١٩٤٥ فى رحلة مليئة بالأخطار غبر فيها الصحراء التونسية والليبية ليصل الى صحراء مصر .. وفى مصر اسقبله المصريون بالترحاب والتكريم ووفرت له الحكومة المصرية السكن ونفقات حركته الوطنية .. وواصل النضال من أجل تونس وفتح مكتب المغرب العربى واتخذه مقرا للدعاية وكسب الأنصار للقضية التونسية ولقضية البلدين المبقيقين الجزائر والمغرب .

ومن القاهرة سافر الى نيويورك فى رحلة مليئة بالنشاط السياسى ثم عاد الى بلاده وأخذ يتصل بالجماهير ويزور كل مناطق تونس الى أن قبض عليه فى يناير ١٩٥٢ لتلتهب نيران الثورة .

وفى ظل الحراسة أشرف على المفاوضات بين مندوبى فرنسا وتونس .. وفى ابريل ١٩٥٦ عاد الى بلاده .. وشكل أول حكومه مستقلة . وفى ٢٥ يوليو ١٩٥٧ الغيت الملكلية وأصبح بورقيبه أول رئيس للجمهورية التونسية .

وفى عام ١٩٥٨ أنشأ البنك المركزى التونسى وأصبح الدينار التونسى هو العملة الرسيمة وحرر تونس من القيود الاقتصادية الفرنسية خاصة في تعاملاتها الخارجية .

وقد احتفظ بورقيبه بالثقافة التونسية وكانت زوجته الأولى متيلدا لوران فرنسية الأصل واختار نجلهما الحبيب الابن كأول سفير لتونس في الولايات المتحدة ثم عينه وزيرا للخارجية .

ثم طلق بورقيبه زوجته الفرنسية وتزوج السيدة وسيلة عمار التي اتهمت بالسيطرة على شئون الدولة الى أن انفصل عنها . وإذا كان هذا هو بورقيبه فمن هذ إذن هذا الرجل الذي استطاع أن يسقط الفارس من فوث ظهر جواده الذي سار به أكثر من ثلاثة عقود من الزمان ؟! وكيف فعل ذلك ؟

بدأ زين العابدين بن على حياته ضابطا بالجيش بعد أن حصل على شهادة مهندس الكترونيات وحصل بعد ذلك على شهادات عسكرية من فرنسا منها شهادة من مدرسة المدفعية وشهادة من المدرسة العليا للمخابرات والأمن بالاضافة الى شهادة في المدفعية المضادة للطائرات من الولايات المتحدة .

وشغل زین العابدی بن علی منصب مدیر الامن العسکری بالجیش من سنة ۵۸ حتی ۷۶ ثم عین ملحقا بدیوان وزیر الدفاع الوطنی ثم مدیرا للأمن الوطنی من عام ۷۷ حتی عام ۸۰ .

وفى مايو من العام نفسه عين سفيرا لتونس فى بولندا وفى ابريل ١٩٨٦ عين وزيرا للداخلية .. وكان يشغل الى جانب ذلك منصب الأمين العام المساعد للحزب الحاكم وعضو المكتب السياسى للحزب .

وقد تألق بخم زين العابدين بن على منذ أن عين وزيرا للداخلية خلفا لمحمد مزالى رئيس الوزراء التونسى الأسبق الذى ضمت اليه وزارة الداخلية في أعقاب أحداث الخبز.

وفى السادس عشر من مايو ٨٧ أصدر الرئيس بورقيبه قرارا بترقيته فى منصب وزير الدولة المكلف بالداخلية كما هو متبع فى فرنسا وهذا أعطاه امتيازا عن بقية الوزراء بحيث أصبح فى درجة نائب رئيس وزراء .

وكانت هذه الترقية التي منحت لزين العابدين وهو أول رجل من الجيش يتولى منصبا وزاريا في ثونس مكافأة له على الموقف الحازم والحاسم الذي اتخذه في مواجهة يخركات عناصر الانجاه الاسلامي في تونس ضد النظام الحاكم .

وفى الثانى من اكتوبر من نفس العام عين زين العابدين رئيسا للوزراء خلفا لرشيد بن صفر كما عين أمينا عاما للحزب الاشتراكى الدستورى الحاكم .

لم يكن هذا التعيين مفاجاًة للمراقبين السياسيين في تونس حيث كان رين العابدين بن على من أقوى الشخصيات في الحكومة .

وجاءت هذه التغييرات بعد عدة أيام من اصدار الأحكام في قضية حركة الانجاه الاسلامي مما كان يوحي بان المرحلة التالية هي مرحلة الحفاظ على امن واستقرار تونس بعدما أثبت زين العابدين بن على كفاءة في هذا الشأن حازت على رضا بورقيبه.

ولكن كيف حدث الانقلاب السلمى الفريد من نوعه ، كيف عزل الرئيس من خلال كشف حكيم أو تقرير طبى .. ما هى تفصيلات ذلك الحدث العظيم فى تاريخ تونس التى كانت تندفع نحو الهاوية على يد رجل طعن فى السن، ولم يعد لديه ما يقدمه ، بل لقد أضحى بقاؤه عبثا ثقيلا ؟!

بمجرد أن صعد بن على لرئاسة الوزارة فوجىء منذ اليوم الأول بان دوره لا يتعدى حدود موافقة الرئيس وتنفيذ أوامره ! وكان بن على يعلم ويعرف أن الطريق الذي يسلكه الرئيس بورقيبه - في أواخر حياته -سيدفع البلاد الي مزيد من عدم الاستقرار . ويؤجج الصراع بين مختلف القوى السياسية والحكم .. وان ذلك من شأنه أن يقضى على السياحة المصدر الرئيسي لموارد البلاد الضعيفة ، وأدرك بن على أيضا أن مرحلة الشيخوخة التي يعيشها الرئيس تنعكس بالسلب والتخبط على كل تصرفاته ، وان الرئيس أصبح في أخريات حياته متعطشا للدماء بدرجة كبيرة ، ففي اجتماع عقده بورقيبه مع زين العابدين بعد صدور الأحكام الأخيرة طالب بسرعة القبض على المحكوم عليم غيابيا بالاعدام تمهيدا لتنفيذ الحكم فيهم بعد اعدام اثنين من قادة الحركة ، كما طالب بورقيبه باستخدام العنف ضد كل من تسول له نفسه الاخلال بعملية الأمن في تونس . ولأن زين العابدين وزير داخليته ويفهم تماما مخاطر هذا الطريق فقد ارتأى أن من شأن ذلك أن يزيد من حدة الصراع، ويدفع قوى كثيرة الى التعاطف مع حركة الانجاه الاسلامي والتي قد تلجأ الى العنف المضاد وهي كلها أمور ليست في صالح البلاد من قريب أو من بعيد . بل قيل إن بورقيبه هدد زين بانه اذا لم يلجأ

للحسم فانه سيعزله من منصبه في أقرب وقت ويتولى هو بنفسه رئاسة الوزارة ، وقد كان طبيعيا والحال كذلك أن يلجأ زين العابدين الى الحيلة من أجل مصلحة تونس واستقرارها ، فوافق الرئيس وأكد له أنه سوف ينفذ أوامره حرفيا . ولكن بن على كان يضمر شيئا آخر ، لقد تأكد له أن الرئيس لم يعد متمتعا بقواه العقلية وان مرحلة الشيخوخة قد نالت منه ، ولهذا لجأ الى الحسم ، فقد أصدر أوامر الى قوات الأمن باعتقال رجال بورقيبه المقربين في منازلهم قبل أى شيء ، وبالفعل تحركت قوات الأمن وبعض فرق الجيش لتتحفظ على عدد من مساعدى بورقيبه أبرزهم محمد الصباح ومنصور السخيرى ومحمود بن حسين رئيس سكرتارية بورقيبه واللواء محمد نعمان رئيس أركان القوات الجوية وأحد أقرباء بورقيبه واللواء غازى السكندر صهر بن حسين والحبيب بورقيبه الابن.

وبعد فرض الاجراءات التحفظية على رجال بورقيبه الأساسيين ، كانت القوات تخاصر قصر الرئيس بورقيبه في قرطاج بعد أن تم استبدال القوات التي كانت قائمة على أمر القصر ، ثم جاء وصل بن على نفسه ومعه سبعة من الأطباء التونسيين ليوقعوا الكشف على الرئيس بورقيبه وأعدوا تقريرا يؤكد الحالة الصحية المتدهورة للرئيس .. في هذا الوقت كانت الاجراءات تسير على قدم وساق .

وجرى تشكيل غرفة عمليات في الوزارة تولت تنفيذ مهام الانقلاب السلمي ، بينما تم تشكيل غرفتين للعمليات احداهما في مقر جهاز الأمن الوطني والأخرى في مقر وزارة الدفاع .

وبالرغم من أن زين العابدين بن على اتخذ قرار الانقلاب الشرعي

وحده ، فانه تفاهم مع وزير الدفاع صلاح الدين بالى فى هذا الشأن ، فوافقه الأخير على الفور ، وهذا يفسر بقاء وزير الدفاع فى موقعه وترقيته الى منصب نائب رئيس الوزراء .

والذين يعرفون حقيقة الأوضاع في تونس يقولون ان الأمور الداخلية على اى الأحوال بيد الأمن الوطنى أكثر من أى شيء آخر وفي ليلة الانقلاب كانت هناك مشكلة أخرى تواجه الرئيس الجديد أيضا وهي أولاد الحبيب ، هؤلاء اللقطاء والأيتام والمشردون الذين تبناهم الحبيب بورقيبه وأعد لهم أماكن وقرى خاصة ، وأنشأهم على طاعته وتنفيذ أوامره ، وقد شكل كهؤلاء قوة لا يستهان بها سواء داخل بعض مؤسسات الجيش ، الا ان الرئيس الجديد نجح في نجريد كافة العناصر التي لا يثق في ولائها من كافة أسلحتها .

وبذلك أصبحت الأوضاع مهيأة لاعلان الحكم الجديد ، ويخسبا لأى مخرك مفاجىء فقد جرى نقل بورقيبه من قصره في قرطاج الى مكان آخر داخل العاصمة التونسية تمهيدا لنقله الى صفاقس في أقصى جنوب تونس معززا مكرما!



ومسلمة بورقيبه بجانب الرئيس السابق في موكب رئاسي . الله كانت تصر دائما علي مرافقته والإلتصاق به اينما ذهب ا



يورقيبه الرئيس الديكتاتور ، ولقطة له من مكتبه عندما كان في قمة السلطة !



وسبلة بورقيبة كانت تحب أن يناديها مرافقوها بـ " شجرة الدر "!





لقتطان لبورقيبة الأولي في شبابه إبان نضاله الرطني قبل السقوط ، والثانية صورة زنكوغرافية لبطاقة هويته في تلك الفترة .



زين العابدين بن علي الذي لم يرضي عما وصل إليه حال بلاده في نهاية حكم بورقيبه فقرر القيام بانقلاب سلمي لحماية البلاد من الفوضي والضياع !

نميرى . . تخلت عنه البركة فخرج من السلطة إ



لقد ارتکب نمیری عدة جراثم في حق شعبه جعلت خروجه من السلطة في النهاية أمرا حتميا ا

السودان أكثر الدول العربية التي منيت بانقلابات عسكرية عنيفة ، ولم يكن الرئيس جعفر محمد نميرى سوى حلقة من حلقات مسلسل الانقلابات العنيفة . فقد حصلت السودان في أول يناير عام ١٩٥٦ على الاستقلال تحت نظام حكم مدنى بقيادة اسماعيل الازهرى كرئيس للدولة وعبدالله خليل رئيسا لجلس الوزراء . وبعد عامين ، اطاح الجنرال ابراهيم عبود بنظام الازهرى في انقلاب عسكرى ، واقام مكانه نظاماً عسكريا آخر استمر حتى اضطر عبود الى التنازل عن السلطة – رغماً عنه – بعدما اشتعلت ضده سلسلة من الاضطرابات والمظاهرات الشعبية الغاضبة على مدى شهرى نوفمبر واكتوبر ١٩٦٤ .

وعقب تنازل عبود ، تولى السلطة دكتور صادق المهدى كرئيس للدولة ، اما رئيس وزرائه فكان محمد احمد المحجوب ، وتم تشكيل الوزارة الجديدة في اطار حكم مدنى . وهي حالة فريدة من النظم الانقلابية ان تعود السلطة من ايدى العسكريين وبالقوة الى عناصر مدنية.

وفى التاسع عشر من مايو عام ١٩٦٩ ، تمكن جعفر محمد نميرى من الاطاحة بهذه الحكومة المدنية ، والاستيلاء على السلطة ، في انقلاب عسكرى وتأسس على اثره نظام حكم عسكرى ثورى انتزع فيه نميرى لنفسه منصب الرئيس . كما قام بتأسيس نظام الحزب الواحد .

وفى صباح يوم ١٢ أكتوبر عام ١٩٧١ ، وقف الرئيس السودانى الجديد جعفر نميرى يؤدى اليمين الدستورية ، امام جماهير الشعب فى مهرجان شعبى ، لم تشهد البلاد له مثيلا من قبل .

وجرت مراسم تنصیب نمیری ، کاول رئیس لجمهوریة السودان الدیمقراطیة ، فی حفل رائع ، کان یفترض انه بدایة لفترة حکم مدتها آ سنوات فقط ، کما یقضی الدستور .وقد وجه الرئیس نمیری کلمة الی الشعب السودانی عقب أداء الیمین قال فیها:

اننا نستقبل في هذا اليوم العظيم عهدا جديدا ، ومرحلة من أخطر المراحل ، لأنها مرحلة حاسمة على طريق البناء القويم ، والتعمير المتواصل ، والعمل المخلص الجاد . ومثل هذا العمل الدؤوب ، يتطلب منا جميعا اعلى درجات الايمان والتجرد . وفي ظل وحدة وطنية صامدة يرعاها الجمهور ويحوطها بسياج متين لا تزيده الايام الا قوة وتماسكا ، ورسوخا ، وايمانا بالثورة وبشرف النضال والمستقبل ، ان كل امل يحلو ، وكل تضحيه تهون وفاء لهذا الشعب ، وتحقيقا لا ماله وتطلعاته في الحياة .

ان ما قطعته اليوم امامكم ، وما تشرفت به باسمكم ، انما هو عهد الامانة والوفاء التزم به ، وأحيا له ، وألقى الله عليه ، عرفانا لهذا الشعب ونبل أهدافة ووفاء لمبادىء ثورتكم الرائدة نسير على طريقها مخلصين فى اداء رسالتنا عاقدين العزم على تحقيق املنا . فالسودان ملك لنا جميعا نحميه ، ونذود عنه ، ونفديه بالعدل والوفاء فالنضال من اجل تحقيق اهداف أمتنا العزيزة واجب مقدس ، وامانة كبرى .

ان السودان الثورة يقف اليوم على أرض صلبة ، وتقفون انتم على ربوة شامخة من رباه .. املا واحدا ، وفكرا واحدا ، وفى لقاء وطنى عريض متلاحم متماسك ، واقف معكم وبكم آخا على درب النضال ، والعمل الدؤوب والانتاج المتواصل .

عشتم للسودان جنودا في معاركه الضارية ، وعاش لكم موطنا للأمل والعزة وحصنا منيعا .

هكذا بدأ جعفر نميرى حياته فى الحكم ، التى جاءت بعد حياة عسكرية صرفة ، تقلد فيها مختلف الرتب حتى وصل الى رتبة عقيد ، وأصبح وزيرا للدفاع ، والقائد العام للقوات المسلحة ، قبل أن يطيح فى الخامس والعشرين من مايو عام ١٩٦٩ بنظام الاحزاب الفاسد يعلن نفسه رئيسا لمجلس قيادة الثورة ، وقائدا عاما للقوات المسلحة برتبة لواء .

وقد تعرض نميرى خلال فترة حكمة التى امتدت ١٦ عاما لـ ١٥ عملية انقلاب تستهدف الاطاحة به ، أى بمعدل انقلاب كل عام ولكنه في كل مرة كان يفلت من المصير المظلم بأعجوبة وكان نميرى يقول في كل مرة ينجح فيها في احباط محاولة إنقلابية أن البركة هي التي حفظته، وحفظت نظام حكمه .

ولكن يبدو أن البركة قد تخلت عنه في محاولة الانقلاب رقم ١٦، عندما نجحت تلك المحاولة لدرجة مذهلة قذفت به بعيدا عن مقعد الرئاسة للابد!

ولم تات هذه المحاولة الناجحة من خارج أسرة الحكم ، وانما من أقرب الوزراء في حكومته .. وزير الدفاع الفريق عبد الرحمن سوار الذهب ، الذى استولى على السلطة ، واعفى نميرى من منصبه هو وجميع نوابه ووزرائه ومستشاريه، وتم تحويلهم بعد ذلك جميعا الى القضاء لمحاكمتهم في ابشع ، واسوأ الفضائح ، والانتهاكات الصارخة للقانون والدستور ، والخروج على الشرعية ، والدين والاخلاق ، وكل شيء !!

والسؤال الذى يتردد هنا : كيف يمكن لنميرى أن ينتهى به الحال من قائد لثورة وزعيم يقود شعبا لمقاومة نظام حكم فاسد ، الى خائن ، وعميل ، ورئيس لنظام حكم شمولى ، ولا يعترف بالشرعية والحرية ، والديمقراطية ؟!

مشكلة نميرى - فى رأيى - هى نفس مشكلة عدد كبير من زعماء العالم الثالث ، الذين يبدأون بدايات قوية ، ويستقطبون حولهم الجماهير ، وبدلا من استغلال هذه الدفعة الشعبية للتنمية ، والتطوير ، ورفع مستوى معيشة الناس ، يتحول هؤلاء الزعماء الى الديكتاتورية ، وحكم الفرد ، وقمع الحرية . ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يستنزفون موارد البلاد ، ويسرقون قوت شعوبهم ، ويبيعون قضايا قومية ، يفترض انها غير قابلة للمساس بها ، ولنر ماذا فعل نميرى !

لقد ارتكب نميرى عدة جرائم في حق شعبه جعلت ازاحته من السلطة في النهاية امرا حتميا ، فقد قام بالاستيلاء على اموال الدولة ،

والاثراء الحرام ، واختلاس عشرة ملايين دولار من قرض حصلت على الحكومه السودانية من بنوك فرنسية ، وقام بالمضاربة على اسطول الناقلات السوداني ، وباع جزءا كبيرا منه ، وحقق ربحا شخصيا لنفسه بلغ سبعين مليون دولار .

كما قام نميرى باختلاس ما يزيد على مائة ألف دولار من صفقة ابقار الفرزيان التابعة للجيش السودانى ، وقام بالحصول على اموال ضخمة من الملياردير السعودى عدنان خاشقجى ، مقابل كميات من بترول السودان ، يتم تمريرها إليه سرا!

ولم يكتف نميرى بهذه الجرائم ، فقد سمح بدفن نفايات ذرية فى الأراضى السودانية المتاخمة لحدود السودان مصر ، وليبيا ، وتشاد ، مقابل مليارات من الدولارات.

ولكن أبشع الجرائم واخطرها ، والتى ارتكبها نميرى هى مساعدته على تهريب يهود الفلاشا ( اليهود السود الوحيدون في العالم ) من أثيوبيا الى إسرائيل .

ففى الوقت الذى يدين فيه المسلمون والعرب ، فى شتى بقاع العالم، الروس والامريكان لتسهيلهم عملية نقل اليهود من أنحاء الأرض الى الكيان الصهيونى يخرج رئيسا دولة عربية ليتورط فى هذه الجريمة الكبرى مقابل ملايين الدولارات!

وقد اعترف نواب نميرى ومستشاروه فى التحقيقات التى جرت عقب خلعه بتفاصيل هذه الجريمة التى ارتكبها الرئيس ، بل وذكروا كيف اشرف قادة نميرى العسكريين على عمليت نقل اليهود بالسيارات برا الى مطار الخرطوم ، ثم تم ترحيلهم الى اسرائيل .

واخطر اعتراف جاء على لسان عمر محمد الطيب نائب نميرى ورئيس جهاز امن الدولة ابان حكمه ، والذى قال اثناء محاكمته بالحرف الواحد : لقد نفذنا اوامر الامريكان بتعليمات من نميرى ، وقمنا بكل ما جاء فى خطة المخابرات الامريكية بترحيل الفلاشا الى اسرائيل .

وهكذا تنكر نميرى ، وتنصل من كل العهود ، التي قطعها على نفسه ، وتضمنها خطابه الاول الذي بدأ به حكمه .

والى جانب كل التهم السابقة الموجهة الى نميرى ، هناك جرائم أخرى أدين فيها ، واخطرها تصفية خصومه ، حسديا – فى المعتقلات ، واصدار اوامر باعتقال شخصيات من المعارضة ، وعلى رأسهم الهادى المهدى الامام السابق لجماعة الانصار ، الذى قتل قرب الحدود الاثيوبية السودانية، بعد ثورة الأنصار ، التى سحقتها قوات نميرى .

وفر نميرى - عقب استيلاء الفريق عبد الرحمن سوار الذهب على السلطة وخلعه - الى القاهرة ، وحصل على حق اللجوء السياسى ، وطالبت السلطات الجديدة بتسليمه ، ولكن الطلب لم يحظ بالموافقة ، وكل يوم تظهر جرائم جديدة لهذا الرجل الذى كان فى اعلى قمة السلطة فى بلدة ذات يوم قبل أن يسقط ويرحل عن وطنه تاركا بصمة سوداء!!.



غيري الذي اطاح بحكمه سوار الذهب بعدما أصبحت عملية خروجه من السلطة مسألة حتمية بعد أن استشري الفساد في البلاد علي يديه .





صورتان الأولي للفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب الذي اطاح بحكم غيري والثانية للصادق المهدي أول رئيس حكومة مدنية منتخب عقب إزاحة غيري .

الشاذلي بن جديد . . بين المطرقة والزندان إ



واكتشف بن جديد أن الجيش والأصوليين الاسلاميين يحاولون اجهاض الديمقراطية ، وانهما يتعاملان معها باعتبارها مطية لتحقيق رغباتهم !

بينما كانت عقارب الساعة تقترب من موعد الجولة الثانية من أول انتخابات ديمقراطية حدة في تاريخ الجزائر . كان الرئيس الشاذلي بن جديد في مأزق صعب للغاية لا يقدر على مواجهته أي حاكم مهما بلغت قوته أو سطوته بالاضافة الي أن الرجل كان قاطعا ومحددا ، ويرفض أنصاف الحلول.

المأزق الذى كان يواجهه بن جديد كان فى غاية التعقيد والخطورة فقد مخاور مع جبهة الانقاذ للحصول على أجوبة محددة لكل الاحتمالات القائمة والمحتملة بالنسبة لمسار عملية الانتخابات ، كما حاول أن يمتص – لأقصى قدر – تلك الضغوط التى مارستها المؤسسة العسكرية مؤيدة مع بعض فصائل اليسار الجزائرى الذى لم يخف ترحيبه بانقلاب عسكرى يسترد السلطة التى كادت أن تسقط فى أيدى جبهة الانقاذ من خلال ما ادعت المؤسسة العسكرية واليسار الجزائرى انه انقلاب مدنى .

الشاذلى بن جديد أكد للطرفين أنه لن يخرق قواعد اللعبة التى وضعها والتزم بها ، وانه جاد فى احترام ما ستنتهى إليه الأمور وما ستسفر عنه نتائح صناديق الاقتراع فى الجولة الثانية . ويبدو أن موقف الشاذلى بن جديد هذا ، لم يشفع له لدى أحد الطرفين ، اللذين استمرا فى انتهاج سياسة الحد الأقصى ، والتعامل مع الديمقراطية باعتبارها مطية ووسيلة لتحقيق رغباتهم ، وليست غاية مخترم فى حد ذاتها .

وانتهى الأمر بأن أحس الرئيس بن جديد بخيبة أمل ووجد نفسه محاصرا بين المطرقة والزندان .. مطرقة

الأصوليين المناورين الذين ليست لديهم نوايا صادقة لاحترام الديمقراطية والسرعية وزندان المؤسسة العسكرية التي طلبت جميع قياداتها العسكرية صراحة مهما اختلفت الألفاظ واللهجة بحل الجبهة الاسلامية للانقاذ المعارضة أو أن يرحل عن السلطة .

وأمام هذا المأزق أعلن بن جديد استقالته من منصبه كرئيس للبلاد لينهار خط الدفاع الأخير الذى كان يفصل بين المؤسسة العسكرية (الجيش) والأصلوبين الاسلاميين لتبدأ المواجهة الدامية التى أسفرت عن مصرع الرئيس التالى لبن جديد محمد بوضياف وتصاعد المسلسل الدموى بين الجيش والأصوليين!

ولكن وقبل أن نتطرق الى الظروف التى أحاطت بخروج بن جديد من الحكم فلنحاول أولا أن نتعرف على كيفية وصول بن جديد الى قمة السلطة فى بلاده ، وهل كان مفاجأة للجميع أم أن الأمر كان متوقعا بشكل أو آخر ؟

عندما غاب هوارى بومدين عن الحياة السياسية بوفاته فى ديسمبر عام ١٩٧٨ لم يكن فقط رئيسا للجزائر ولكنه كان أيضا وزير الدفاع بها ورئيس مجلس الثورة ورئيس الحزب الوحيد فى الجزائر جبهة التحرير الوطنية .

وكانت مسألة اختيار رئيس للجزائر لكى يخلف مثل هذه الشخصية يعتبر مشكلة دقيقة بالنسبة لمجلس الثورة اعضائه الثمانية الذين كان العديد منهم يتوق الى المنصب .. وفي النهاية استقر رأى المجلس على مرشح يمثل حلا وسطا هو العقيد الشاذلي بن جديد ( ٤٩ عاما ) وهو ضابط

غير معروف بصورة كبيره ويبدو أنه سيحتفظ بالجزائر على نفس الطريق الذي اختاره بومدين .

وتقدم بن جدید کمرشح وحید للرئاسة فی آوائل فبرایر .. و کان تعیین بن جدید مثار انقسام داخل مجلس الثورة .. فعندما کان بومدین راقدا فی فراش الموت .. بدأ العقید محمد صالح یحیاوی فی السعی علی تأیید الأعضاء الثمانیة .. و کان متأکدا تماما وواثقا من اختیاره لخلافة بومدین .. و کان یردد أنه سیکون حارسا قویا لسیاسة بومدین الاشتراکیة المرکزیة و بجمع جناح آخر داخل المجلس وراء عبد العزیز بوتفلیقه وزیر الخارجیة وهو دبلوماسی یمیل الی الغرب ویقال انه یفضل تدعیم الاقتصاد و بحسین الروابط الاقتصادیة مع الغرب .

ولكن عندما عقد أعضاء حزب جبهة التحرير الوطنية - وعددهم ٢٢٩٠ شخصا - المؤتمر الرابع للحزب لتصديق على اختيار مجلس الثورة لم يحصل أى من يحياوى أو بوتفليقة على الأغلبية في المجلس .. والسبب أن أيا من الرجلين لم يحصل على تأييد الجيش الذى يملك سلطة الفيتو الفعالة ازاء اختيار المجلس لخليفة بومدين .. وأجبر هذا المأزق المؤتمر الى اضافة يوم آخر لأيام انعقاده الأربعة .. ولكن في النهاية فاز مرشح الجيش الشاذلي بن جديد ..!

ومثل العديد من الاسماء التي استخدمها المحاربون القدامي في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي فان : الشاذلي اسم مستعار لبن جديد .. ولكن العاملين في التليفزيون الجزائري يختارون له اسما آخر هو جيف شاندلو .

وهكذا لم يكن اختيار العقيد الشاذلي بن جديد رئيس للجزائر

وترشيحه خلفا للرئيس الراحل هوارى بومدين مفاجأة لخبراء الشئون الجزائرية ، بالرغم من بروز أسماء كثيرة في لعبة الصراع على السلطة .. بعض هذه الأسماء ممن يحتلون مواقع بارزة في حزب جبهة التحرير مثل العقيد يحياوى وعبد العزيز بوتفليقة .

ومن أهم أسباب ترشيح بن جديد رئيسا للجزائر انه أولا كان يمثل المجانب المنطقى في السلطة ، غير الموالى للغرب أو السوفييت ، وهو يؤمن بسياسة عدم الانحياز والحفاظ على علاقات متوازنه مع الدول العربية ، وهذا الانجاه البارز والقوى داخل حزب جبهة التحرير .

وثانيا انه كان الشخص الوحيد القادر في تلك الظروف على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أنصار انجاه الرئيس بومدين وأعضاء الدولة من جهة والمعارضين من جهة أخرى عن طريق مشاركتهم في حمل أعباء الحكم على أسس جديدة من الوفاق السياسي ، ومن المعروف أن تصلب الرئيس بومدين حال دون تحقيق هذا الهدف طويلا . وليس سرا أن الجهود المبذولة من أطراف كثيرة جزائرية وعربية لتحقيق هذا الهدف خلال الأسابيع السابقة للترشيح أثمرت عن مجاوب ملحوظ من غالبية الأطراف وبخاصة بعض المعارضين الجزائريين الذين يعيشون في الخارج مثل محمد بوضياف زعيم حزب الثورة الاشتراكي الجزائري الرئيس السابق والذي كان يعيش وقتذاك في المنفى في المغرب وحسين آية أحمد رئيس حزب الثورة الاشتراكي وغيرهما . وقد عبرا في تصريحات رسمية عن استعدادهما للعودة الى الجزائر والاسهام في المسئولية اذا ما أتيحت لهما الفرصة للتعبير عن أفكارهما والعمل الى جميع القوى الأخرى في الجزائر .

والذين كانوا يتبعون الصحف الجزائرية خاصة فى الفترة الأخيرة كانوا يلحظون دعوتها المستمرة لمساهمة الجميع باعتبار أن الثورة الجزائرية هى نتاج عمل دائب يومى لكل الشعب كما أن الدعوة لتجديد أكبر عدد ممكن من العمال والفلاحين والشباب ولكل المواطنين الثوريين عدة جبهة التحرير كانت لا تزال مستمرة .

أما السبب الثالث فهو ان اختيار الشاذلي بن جديد كان يعنى انتصار الجانب المتعقل الذي يرفض تبعات انتهاج سياسة متطرفة تدخل الجزائر في متاهات لا فائدة منها .. فكل المحاولات والمناورات التي سبقت اجتماع مؤتمر جبهة التحرير الجزائرية ، كانت تشير الى أن اختيار أى من المغامرين أن يؤمن الاستقرار السياسي المطلوب فهناك من كان يعد لحالة الارهاب الديكتاتوري تحت رعم الدفاع عن المكاسب الثورية وحماية الثورة . وهناك من كان يعارض سياسة تعريب الجزائر ويرون في وفاة الرئيس الأزهري بومدين فرصة لالغاء اللغة العربية وبالتالي الانجاء العربي في الجزائر كما أن هناك من كانوا يرون أن الفرصة يجب أن تتاح لاعادة الديمقراطية للشعب الجزائري

وهناك من كان يرى فى استمرار الصراعات السياسية اعاقة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية العنيفة التى كانت تواجه الجزائر فى تلك الفترة وبعد أن توسعت فى الصناعة واكتسحت أسواقا افريقية وعربية عديدة الى جانب أن توسعت فى الصناعة واكتسحت أسواقا افريقية وعربية عديدة الى جانب أن ثمة مشاكل أخرى غير هينة كانت أيضا تواجه الجزائر مثل هجرة الفلاح للأرض وهبوط الانتاج بعد تأمين المزارع، بالاضافة الى المشاكل العسكرية مع الجيران والتى مجعل الجزائر تضع يدها على السلاح بصفة مستمرة، والذين كانوا يعرفون الشاذلى بن

جديد كانوا يقولون ان الجزائر تحت قيادته تتغلب على مشاكلها بحكمته واتزانه ، وانه قد يحقق للجزائر ما صعب على الرئيس بومدين تحقيقه ، فهو وان كان يؤيد خطوات الرئيس بومدين في الاسلام والاشتراكية والعروبة والنهضة الحديثة انه يؤمن بضرورة النهج الديمقراطي ومشاركة كل القوى الوطنية في معضلات التنمية والبناء واطلاق الحريات والاستجابة لكل المطالب الشعبية والتي كانت تتخذ أبعاداً! متشبعة ، ولذلك فقد كان من المتوقع أن تشهد الجزائر خلال الفترة التالية تغييرات جذرية في السياسة الجزائرية داخليا وخارجيا .

وقد كان هناك ثمة المجاهين يسودان الجزائر المجّاه الغالب مستندا الى المجزائر نحو العرب الى أقصى الحدود ، وهو الاعجاه الغالب مستندا الى انتمائها العربى وينادى هذا الاعجّاه بشعار القومية العربية وتعريب اللسان المجزائرى والتمسك بالتراث الاسلامى ولا يرى أن هناك بدلا لهذه السياسة . واعجاه أخر يطالب بالتوجه نحو الغرب ولذلك يقاوم التعريب بشدة وان اختلفت هذه المطالبة بالدعوة الى التمسك بالنظام الاشتراكى وقد كان الرئيس بومدين من أنصار الاعجاه الأول ، ولعلنا نذكر انه أجرى قبل مرضه بأسابيع تصفيات واسعة لأنصار الاعجاه الغربى ، ولكن الرئيس بومدين كان يمارس هذه السياسة بحذر ، ولعل تعصب الرئيس الأسبق بومدين كان يمارس هذه السياسة بحذر ، ولعل تعصب الرئيس الأسبق بومدين يرى أن الدولة الجديدة بعد الاستقلال وبامكانياتها المحدودة اذا ما اعجمت تماما سياسة التقارب العربى وبعدت عن الاستعانة بالغرب قد لا كقق شيئا ، وبعد أن تدعمت الدولة عاد بومدين الى النهج العربى بقوة .

وقد شكل خروج الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد

من الحكم فى الحادى عشر من يناير عام ١٩٩٢ علامة استفهام كبيرة وأثار هذا الحدث التساؤلات حول بن جديد: هل ما حدث انقلاب عسكرى ؟ وهل استقال أم أقيل ؟ هل ترك الحكم بارادته المستقلة أم أنه أجبر على الخروج ؟

والحقيقة ان المعلن أن الرئيس بن جديد استقال من منصبه بعد ١٣ عاما من الحكم كسب فيها احتراما كبيرا من الأوساط الدولية ، وعزز من مكانة بلاده ، وحسن صورتها أمام العالم ، وجعلها وسيطا دوليا متميزا في منازعات عدة اقليمية وعربية وعالمية .

ولكن المعلن شيء والواقع الفعلى شيء آخر ، فالرئيس أكد قبل استقالته بأسبوع واحد في اجتماع له مع رجال القضاء انه غير راغب في الكرسي ، ولكنه لن يتخلى عن الحكم ما دامت البلاد تتعرض للخطر ويتضح من هذا اصرار بن جديد وقتئذ على البقاء في الحكم وعدم وجود أية نية له في الانسحاب من السلطة .

وآذا ما تأملنا في خطاب استقالة بن جيد يتضح لنا انه تعرض لضغوط لا تتفق مع الخط السياسي الذي يؤمن به ، خاصة وأنه سبق وأعلن التزامه وتمسكه بالنهج الديمقراطي وبالتعدديه السياسية وانه وادارة الدولة لن ينحاز لطرف ضد آخر في الانتخابات وقد يفهم من ذلك أن الرئيس بن جديد رفض الرجوع عن الديمقراطية مهما كانت النتائج ومهما كان حكم الصندوق ، الذي لم يرق للكثير من عناصر النخبة السياسية واعفاء الطبقة السياسية الحاكمة والمعروفة بكراهيتها الشديدة ومعارضتها القوية للأصولية الاسلامية في الجزائر .

## وهناك أدلة كثيرة على استقالة بن جديد لم تكن سوى إقالة اجبارية انصاع لها الرئيس على مضض .

فقد بادر الرئيس الشاذلي بن جديد ، وعلى أثر المظاهرات التي طافت شوارع الجزائر مطالبة بالتغيير طالب باجراء مجموعه من التغيرات في حزب جبهة التحرير وأجهزة الحكم ، فأقال محمد شريف مساعديه المسئول عن الأمانة الدائمة للجبهة ، والرجل الثاني في الدولة ، كما قرر اصلاحات عديدة تزيد من دور مجلس الشعب في الرقابة على الحكومة ، وفي اطار الاصلاحات قرر اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والشيء اللافت للانتباه أن الرئيس بن جديد بادر – وفي محاولة اعتبرها خصومه تقوية لجبهة الانقاذ – بتحديد موقفه من نتيجة انتخابات المرحله الأولى حيث قال : نعم أنا جاهز للتعايش مع جبهة الانقاذ بعض الانتصار الساحق الذي حققته !

ولعل اخطر ما تردد وقتذاك أن الرئيس بن جديد كان يلتقى سرا مع عباس مدنى زعيم الجبهة الاسلامية ، وان بن جديد أغمض عينيه عن تطورات كثيرة قادت الى فوز جبهة الانقاذ ، الأمر الذى كان يرصده كبار قادة الجيش بغضب ( رغم أن بن جديد وجبهة الانقاذ نفيا خبر اللقاء الذى ذاع فى الجزائر كلها ) .

كما أنه لم يكن يخفى على أحد أن الرئيس بن جديد جرد من أبرز مهامة كرئيس للجمهورية منذ عدة شهور قبل خروجة من الحكم وانه لم يكن يظهر للجماهير كثيرا ، وكانت كل قراراته تعرض أولا على مجموعة من كبار الضباط ، وكان يتشاور معهم قبل اصدار أى قرار ..

وكانت السلطة الحقيقة في أيدى بعض كبار الضباط ، وكان هذا يتم في اطار من المودة والاحترام للرئيس بن جديد . باعتبار انه هو ولى نعمة القادة من كبار الضباط فهو الذى قام بتعيينهم في مناصبهم ، وهو الذى بترقيتهم .

ولكن الأمور بدأت تتخذ اتجاها آخر بعد نظام التعددية الحزبية ثم اجراءات الانتخابات البرلمانية .. وقد كان هناك اتفاق بين هذه المجموعة من كبار الضباط وبين الرئيس على أساس المضى فى الديمقراطية والتعددية الحزبية ، وعلى أساس الاعتقاد بان القوى السياسية الموجودة على الساحة الوطنية تكاد تكون متعادلة ، بحيث يصعب على أى منها ، وخاصة جبهة الانقاذ الحصول على أغلبية مطلقة تمكنها من الوصول الى الحكم ، وكان هذا الاعتقاد قائما لدى أجهزة الدولة بما فيها وزارة الداخلية .. إلى أن حدثت المفاجأة وأسفر الاقتراع عن فوز ساحق للجبهة الاسلامية للانقاذ .. وهنا فاتخ العسكريون الرئيس بن جديد فى ضرورة اتخاذ اى اجراء للحيلولة دون وصول جبهة الانقاذ للحكم . الا أن الرئيس بن جديد حاول طمأنة القادة العسكريين بانه لا داعى للقلق وانه يستطيع السيطرة على الموقف بماله من سلطات شبه مطلقة بحكم الاستور ولكن المجموعة العسكرية لم تقتنع بذلك .. كيف ؟

ويبدو أن الرئيس بن جديد أخطأ في الحسابات ، واعتقد أن قطاعات في المؤسسة العسكرية كانت قريبة منه ، وأنها كانت ستدعمه اذا ما قرر تقليم أظافر المؤسسة العسكرية وتردد أيضا أن القرار المميت الذي اتخذه بن جديد قبل أيام من استقالته والمتمثل في اجراء حركة تنقلات واسعة في صفوف القوات المسلحة هو الذي شكك الجيش في نواياه

.. كما تردد في الجزائر أيضا أن اللواء خالد نزار وزير الدفاع أوقع بن جديد في فخ عندما طلب منه الموافقة على حركة التنقلات المقترحة ، حيث عرف بالتحديد مكامن قوة الرئيس بن جديد في المؤسسة العسكرية ، ثم رفض توقيع قائمة التنقلات بعد ذلك .. وعند ذلك طلب بن جديد عقد اجتماع عاجل للقيادة العليا في الجيش ( قبل خروجه بيومين ) وهناك عبر الشاذلي بن جديد عن قناعاته بان بامكانه احتواء جبهة الانقاذ بعد الاصلاحات الواسعة التي يملكها بحكم الدستور ، لكن العربي بلخير وزير الداخلية كشف عن معلومات أمنية تفيد بان بعض الأعوان المقربين من بن جديد يجرون اتصالات واسعة وذات طابع سرى مع بعض قيادات الانقاذ ، ورد بن جديد بأن جميع الاتصالات التي أجريت هي في نطاق الدستور وحفاظا على الوحده الوطنية ، الا أن معظم الحاضرين اعتبروا أن اتصالات الرئاسة مع جبهة الانقاذ ، قبل أن تكسب الجبهة رسميا الانتخابات تدخل في اطار التنسيق السياسي ، وليس المشاورات الدستورية .

وعرض قادة الجيش في ذلك الاجتماع التقارير الواردة من مختلف العواصم العربية والعالمية والتي تعكس مخاوف اقليمية ودولية لاستيلاء جبهة الانقاذ على الحكم .. ويجدر بالذكر الاشارة الى أن الرئيس بن جديد طلب اعطاءه مهلة ستة أشهر يراقب فيها بدقة تصرفات حكومة الانقاذ ، وانه سيقدم بعد ذلك على حل البرلمان وفقا لصلاحياته الدستورية وتكون هذه الفترة كافية لتعبئة القوى الأخرى ضد الأصوليين

الا أن قادة الجيش رفضوا الانصياع للعبة الوقت وقالوا ان كل دقيقة تمر يحوى في طياتها بذور فلتان زمام الأمور من يد العسكريين الذين استشاطوا غضبا عندما قال بن جديد بأنه حامي الدستور ورد عليه أحد كبار الضباط أن الجيش هو حامي الجزائر .. وعندما طلب القادة المجتمعون من بن جديد تقديم استقالته وقد قبل على أساس أن يتولاها نيابة عنه عبد الملك بن جبيس رئيس المجلس الدستورى ، لكن القادة العسكريين رفضوا هذا الاقتراح وعندها أذعن الشاذلي لقرار القوات المسلحة ، بعد أن أخذ وعدا بالمحافظة على حياته وأمنه هو وأسرته واختار الاذعان .

وقد سرت قبل اقالة الشاذلي بن جديد شائعة قوية تقول: ان الشاذلي بن جديد قابل المهندس عبد القادر حشاني الرئيس المؤقت لجبهة الانقاذ الاسلامية وانه قد نسق معه كل شيء وأضاف المصدر أن كلا من الشاذلي وحشاني نفي هذه الاشاعة ، وسواء صحت أو كذبت فقد كانت من الأسباب التي عجلت بقيام المجموعه العسكريه باقصاء الشاذلي، خشية أن يكون قد عقد صفقة مع جبهة الانقاذ للتحالف معهم ضد مصلحة المجموعة العسكرية .

وهناك نقطة بالغة الأهمية وهى أن الاستقالة تأتى فى أعقاب اعلان نتائج الدور الأول فى الانتخابات التشريعية والتى أسفرت عن فوز ساحق للاسلاميين ، ومعنى ذلك أن هناك علاقة لا يمكن اغفالها من أى مخليل سياسى موضوعى للأزمة فى الجزائر بين الاسقالة كحدث ونتائج الانتخابات وبالتالى فوز الجبهة الاسلامية كحدث آخر ...

ويمكن القول ومن التداعيات المنطقية بأن فوز الجبهة الاسلامية هو السبب في الاستقاله أو هو أحد الأسباب القوية التي أدت الي ذلك . فالمعروف أنه جرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية في الجزائر في ٢٦ ديسمبر عام ١٩٩١ ، وهي الانتخابات التي وصفت بانها أول انتخابات تعددية ، وأنها تمت بحياد تام من جانب الادارة ، وأنها انتخابات شفافه ونظيفة كما تقول كل الأطراف .. وكان هذا هو أول انتخابات شفافه ونظيفة كما تقول كل الأطراف .. وكان هذا هو أول ردود الأفعال كانت مختلفة ، خاصة بعد الاعلان عن نتائج الدور الأول ردود الأفعال كانت مختلفة ، خاصة بعد الاعلان عن نتائج الدور الأول الذي أوضح الاكتساح الواضح للجبهة الاسلامية للانقاذ ، حيث حصلت على ١٨٨ دائرة من بين ٢٣١ دائرة جرى الاقتراع عليها في الدور الأول .

وفور تولى سيد أحمد غزالى مسئولية الحكومة الجديدة أكد مرارا وتكرارا على أن هدف حكومته توفير المناخ الآمن واللازم لاجراء الانتخابات التشريعية التى حرص على وصفها بانها ستكون شفافة صفافة وفظيفة . كما حرص على التإكيد المستمر على حياد حكومته وحياد الادارة بصفة عامة ، فيما يتعلق باجراء هذه الانتخابات ولتحقيق هذا المطلب كان يتعين على غزالى تلبية مطلب أساسي من مطالب المعارضة وهو تغيير أو تعديل قانونى الانتخابات والدوائر الانتخابية .

فقد اعتبر الحميع هذين القانونين السبب الأساسى وراء أحداث يونيو ، والعقبة الأساسية التي أحاطت بتلك المهمة الصعبة هي أن القانون الانتخابي وقانون تقسيم الدوائر هما من صنع حكومة حمروش وبتوقيع وبصمات جبهة التحرير الوطني ، الحزب الذي حكم البلاد لنحو

ثلاثين عاما ، والحزب الذى يسيطر على البرلمان عن طريق نوابة حيث يتمتع بالأغلبية المطلقة فيه .. ومما زاد الأمر صعوبة ان البرلمان وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه ، اذ أنه هو الذى سبق أن أقر هذه القوانين وصادق عليها ، وهو نفسه الذى يتعين على تغيير هذه القنوانين وتعديلها..

وأجرى سيد أحمد غزالى حوارا مع المعارضة على جولتين تخاورت خلالها الحكومة مع جميع أحزاب المعارضة تقريبا ، باستثناء احزاب معدودة منها الجبهة الاسلامية للانقاذ التى لم تشارك مباشرة فى هذا الحوار وقد طلب الى الأحزاب اعداد تصورها ورؤيتها فيما يتعلق بقانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية وتقديم اقتراحات مكتوبة فى هذا الصدد للحكومة التى أعادت فى ضوء هذه المقترحات صياغة القانونين المشار اليهما وتقدمت بهما للبرلمان .. وبعد معركة برلمانية شديدة بين نواب جبهة التحرير وحكومة غزالى ، وبعد ادخال البرلمان تعديلات على تعديلات الحكومة ، تم اقرار القانونين حيث اعتبر غزالى أنهما يحققان وبعد المصادقة على القوانين الجديدة للانتخابات ، ورغم التحفظات وبعد المصادقة على القوانين الجديدة للانتخابات ، ورغم التحفظات الكثيرة التى أثيرت بشأنها ، أعلن الرئيس الشاذلى بن جديد عن موعد اجراءات الانتخابات التشريعية فى ٢٦ ديسمبر وفاء لعهد سبق أن قطعه على نفسه بأن بجرى هذه الانتخابات قبل نهاية العام .

ورفضت الجبهة الاسلامية للانقاذ قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وأعلنت أنها لن تشارك في الانتخابات التشريعية المعلن عنها الا بشروط معينة أهما :

- \* الافراج عن المعتقلين من صفوف الجبهة وفي مقدمتهم عباس مدنى وعلى بلحاج.
- \* اجراء انتخابات رئاسية مسبقة تتزامن مع الانتخابات التشريعية أو تسبقها.
- \* أعادة المطرودين من العمال الذين سبق أن شاركوا في الاضراب العام المفتوح الذى شنته الجبهة في مايو الماضى ، وتعويض أسر الضحايا محاسبة المسئولين عن أحداث يونيو .

وكانت المفاجأة غير المتوقعة عندما بدا الموقف السياسي للجبهة يتغير نسبيا بعد انطلاق الحملة الانتخابية . فالجبهة التي أعلنت أنها لن تدخل الانتخابات الا بتحقيق شروطها السابقة ، بدأت تؤكد أنها سوف تنتصر سواء دخلت الانتخابات أو لم تدخلها ، ثم وفي اللحظات الأخيرة فوجيء المراقبون باعلان الجبهة مشاركتها في الانتخابات بعد أو وافق المجلس الشوري الوطني للجبهة الاسلامية للانقاذ على ذلك .. واعتبر الجميع هذا القرار تخولا من النقيض الى النقيض في موقف الجبهة الاسلامية ، وهو الأمر الذي دفع البعض الى التكهن بان اتفاقا ما تم التوصل اليه بين الجبهة والسلطة ، وأن السلطة قدمت تنازلات والتزمت بتعهدات لصالح الجبهة .

ومن الظواهر التي لفتت أنظار المراقبين في العاصمة الجزائرية وربما في العالم . نزول الجيش أو بتعبير أدق بعض وحداته مصحوبة ببعض المدرعات قبل الاستقالة بأسبوعين ، وسيطرته تماما على الأمن في البلاد عما يوحى بان يكون هذا التواجد للقوات المسلحة في الشارع تم بأمر شخصية أخرى غير رئيس الجمهورية ، وان رئيس الجمهورية قد سحبت منه صلاحياته في نفس تاريخ نزول الجيش الى الشوارع .

وهكذا خرج بن جديد من السلطة الرجل الذى حاول نقل بلاده الى حيث الديمقراطية الحقيقية وأراد أن يكون ممثلا لجميع طوائف وقوى الشعب السياسية حتى أنه استقال من رئاسة حزب جبهة التحرير الجزائرية ليؤكد للمعارضة أنه يمثل كل الجزائر وليس حزبا بعينه!



الشاذلي بن جديد .. لم يستطع التخلي عن محاولات لإرساء الديمقراطية . وعندما شعر بخيبة أمل في نوايا جبهة الأنقاذ الاسلامية وعجز عن مواجهة العسكرية ، اضطر إلي الخروج من السلطة .

## 



إن اسم سوار الذهب سيبقى فى تاريخ السودان علما من أعلام الديموقراطية ، وسيبقى فى العالم الثالث مثلا للحاكم ، الذى فضل أن يكون مواطنا عاديا فى بلد حر على أن يكون امبراطورا يقود شعباً مقيداً بالسلاسل والأغلال !

نحن هنا أمام قائد ثورة فريد من نوعه في تاريخ العرب قديمه وحديثه ، بل اننا أمام أول قائد ثوره في العالم الثالث يسجل له التاريخ أنه سلم السلطة للشعب بغير انقلاب ، وبغير ثورة دامية يقوم بها الشعب لانهاء حكم ديكتاتورى .

هذا رجل وعد شعبه بالديموقراطية وبحقوق الانسان وبالانتخابات الحرة وبحرية الصحافة ، ولم يتنكر لوعوده ولا استهوته عظمة السلطة وبريقها ، ولم يسكره صولجان الحكم ولا نفاق المطبلين والمزمرين ، ولا الذين كانوا يقولون له أن شعوب العالم الثالث لا تصلح لها الديموقراطية، بل يجب دائما أن تكمم حتى لا تتكلم وان تقيد حتى لا تتحرك ، وأن توضع في الاغلال حتى تتأدب وتتهذب .

وقد سلم سوار الذهب السلطة للشعب بغير تأجيل عن الموعد الذى أعلنه ولا تسويف ، وبغير أن يطلب ثمنا ، أو يطالب بأية مزايا استثنائية له ولأسرته .

والغريب أن سوار الذهب برغم انتمائه للمؤسسة العسكرية السودانية التى كانت مجمع كل صور الفساد في عهد نميرى الا انه أظهر اختلافا جذريا عن سائر أقرانه الذين يرتدون السترة الصفراء ، حيث كان لديه ايمان بحتمية ترك الحكم للمدنيين ، واصرار على تسليم مقاليد السلطة للشعب ، وخلق مجتمع ديموقراطي نظيف .

لم يكن سوار الذهب كباقى قادة الثورات فى دول كثيرة يتحدثون عن الحرية ، ويقصدون الاستبداد ، ويعدون بالديموقراطية وهم ينوون الطغيان وانما كان صادقا فيما

وعد ، ولم يقطع على نفسه عهدا الا ونفذه على أكمل وجه وفي موعده المقرر ! .

لقد قرر سوار الذهب منذ أول لحظة قام فيها بثورته ضد حكم الطاغية نميرى أن يسلم السلطة للشعب في الموعد الذى حدده ، ويجرى انتخابات حرة ، وينزل على الرأى الذى يقرره الشعب سواء أغضبه هذا الرأى أو أرضاه .

وقد اختلف السودانيون حول أشياء كثيرة بعد ثورة ابريل ، بداية هل هي ثورة أم انقلاب أم ثورة لم تكتمل بعد ..

واختلفوا حول مستقبل القوانين التي استنها الرئيس السابق باسم الشريعة الاسلامية .. هل تبقى ، أم تلغى أم تعدل ؟

اختلفوا حول موقف الرجل ومجلسه العسكرى بالنسبة لعلاقات السودان ببقية الدول وخاصة المجاورة كمصر مثلا ، ومصير اتفاقيات التكامل معها .. هل ستبقى أم تلغى .

اختلفوا حول أشياء كثيرة .. ولكنهم لم يختلفوا حول شخصية الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب ، الذى قاد تحرك الجيش ورأس المجلس العسكرى الانتقالي بعد انقلابه الأبيض على نظام نميرى .

فقد كانت هناك شكوك كثيرة تخيط منذ اللحظة الأولى لتحرك الجيش في ٦ ابريل عام ١٩٨٥ ، هل جاء ليقطع الطريق على الانتفاضة ويسرق أهدافها ، أم تخرك ليحميها من المذبحة التي كانت تنتظرها على يد قوات الأمن ؟

واذا كان الأمر كذلك ، ما هى الضمانات التى تلزم الجيش أن يسلم السلطة للشعب، والا يسحر بريق السلطة عيون وعقول الضابط مثل بقية بلدان العالم الثالث .

أسئلة كثيرة دارت في أذهان شعب قام بثورتين شعبيتين خلال ١١ عاما فقط و اطاح بنظامين عسكريين وهي مسألة لم تحدث في أي بلد آخر.

اختلف السودانيون حول أشياء كثيره ولكنهم اتفقوا حول شخصية سوار الذهب باعتباره صماما للأمان وشخصا يعلو فوق أى أطماع سياسية ، ورجل يمكن الثقه في كلمته ، التي أقسم عليها بأن السلطة ستسلم للشعب في نهاية الفترة الانتقالية حتى أنه وضع هذا العهد ضمن القسم الخاص بأعضاء المجلس العسكرى الانتقالي في بداية عمله، على نفس مستوى التعهد بحماية الوطن والدفاع عنه .

ولكن من هو سوار الذهب ،وكيف تدرج في مناصبه قبل انقلابه الأبيض حتى أصبح وزيرا للدفاع بعد أن تخلى عن هذا المنصب نميرى الذى كان يشغله الى جانب عمله كرثيس للسودان ؟

ولد سوار الذهب في أم درمان عام ١٩٣٤ والتحق بالكلية الحربية في مارس ١٩٥٤ ، تخرج برتبة ملازم ثان في أغسطس ١٩٥٨ .

ودرس في الكلية العسكرية الملكية الأردنية ، وعرف خلال التحاقه بالكلية العسكرية بالذكاء والهدوء والاعتدال وعشقه بالاخلاقيات والمثل العليا كما أنه يتسم بالحذر والتكتم الشديد والسرية . وينتمى لطائفة الختمية المعروفة بانتمائها وميلها الشديد لمصر ، والتى تشكل الى جانب طائفة الانصار أكبر طائفتين فى السودان . كما درس فى أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى القاهرة .

عمل ملحقا عسكريا في أوغندا وتلقى دورات عسكرية عليا في بريطانيا معروف بتدينه المعتدل دون تعصب ويهوى قراءة الكتب التاريخية ولعب التنس ومتزوج وله ولدان وثلاث بنات .

كما انه لم يشترك في أي نشاط سياسي أو حزبي حتى أثناء مراحل دراسته المختلفة .

ويمكننا أن نقول أن سوار الذهب أقرب الى شخصية رئيس مصر الأسبق محمد خجيب منه الى جمال عبد الناصر!

تولى قيادة العمليات العسكرية في نهاية عام ١٩٨٤ في جنوب السودان وكان من أقرب المساعدين العسكريين للرئيس الاسبق جعفر نميرى .

وخلال التعديل الوزارى الأخير في نهاية حكم نميرى تخلى الرئيس عن منصبه كوزير للدفاع الى سوار الذهب .. وكان سوار الذهب قائدا عاما مسعادا للقوات المسلحة .. ورقى الى رتبة قائد عام هذه القوات وهو المنصب الذى كان يحتفظ به الرئيس السابق نميرى .

ومما يعرف عن سوار الذهب أنه أثناء دراسته في كلية الأركان بالأردن ، وقعت مذابح أيلول الأسود عام ١٩٧٠ ، وكان أحد الضباط الذين أسهموا في انقاذ عرفات ، واخراجه من حصار الجيش الاردني ، ونقله الى مطار عمان حيث توجه الى القاهرة ، لحضور مؤتمر القمة الطارىء .

والغريب أن الرئيس السودانى جعفر نميرى هو الذى أصر على استدعاء سوار الذهب من حيث كان يعمل خارج البلاد وتعيينه لكى يطيح بحكمه فى النهاية . فكيف حدث ذلك ؟!

فى يوليو ١٩٧١ ، نظم هاشم العطاء والمقدم بابكر النور سوار الذهب وآخرين انقلابا ضد نميرى ، وبعد فشل الانقلاب ، قام نميرى بابعاد عبد الرحمن سوار الذهب ، لشكوكه فى أن تكون له علاقة بالانقلاب الذى كان على رأسه ابن عمته .

وبعد أن تبين عدم سلامة شكوك نميرى ، أعيد سوار الذهب الى الخدمة بعد ثلاثة شهور ، ولكنه لم يكن راضيا عن مناخ الشكوك الذى استمر محيطا به ، فقبل عرضا بالعمل مستشارا لقائد الشرطة فى قطر ، حيث التقى بنميرى اثناء زيارة له للدوحة ، الذى طلب منه العودة الى السودان لاحتياجه اليه ، وخلال عامى  $\Lambda$ 0- $\Lambda$ 1 كانت الأزمة السياسية والاجتماعية فى السودان قد بلغت زروتها واستدعاه نميرى ، وعينه قائدا عاما للقوات المسلحة ، ووزيرا للدفاع ، ثم سافر الى واشنطن بعد  $\Lambda$ 1 أيام.

وقد إستوقف أنظار المراقبين هذا التعيين ، فقد اعتاد نميرى لسنوات طويلة ، الاحتفاظ بهذين المنصبين لنفسه الى جانب رئاسته للدولة ، خوفا من انقلاب الجيش عليه في أى لحظة .

وقد تردد في تفسير هذه الخطوة آراء شتى ، ولكن ربما يكون أقربها الى الصواب ، هو احتياج نميرى في ظروف احتدام الأزمة ، الى شخص ليست له مطامع سياسية ومحبوب بين ضباط جيشه ، ومعروف باعتداله الطائفي والسياسي ، ليكون رمزا للنزاهة ، وسط الصفوة الحاكمة التي ذاع صيت الفساد عنها .

ولكن بعد ٢٠ يوما من تعيينه في هذين المنصبين قاد حركة الجيش السوداني وأطاح بحكم نميرى الذى كان في زيارة للقاهرة واعتقل نائبه ورجال حكمه وقام بتجميد اموالهم وعقاراتهم واعلان التهم ضد المذنبين منهم في حق الوطن والمواطنين وتقديمهم للمحاكمة العادلة .

ويمكن القول بان نظام نميرى كان قد وصل الى مرحلة أصبح فيها التغيير أمر حتمى على السودان السلام حيث حكم الفرد والقهر وكبت الحريات وسوء التخطيط فى السياسات الاقتصادية والفساد والمحسوبية وسوء استغلال النفوذ وعزل السودان سياسيا عن أشقائه فى العالم العربى والافريقى والسماح بدفن نفايات نووية فى أرض السودان وتهريب اليهود الفلاشا من أثيوبيا الى اسرائيل عن طريق السودان!

وفى تفسير سوار الذهب لهذا التحول فى موقفه يقول: كان قد أصبح من الواضح أن الغالبية العظمى من الشعب السودانى لم تعد تحتمل نظام نميرى ، ولم تعد تصبر على ظلمه ، وكانت أولى واجباتى بصفتى أحد أفراد الشعب ، وبصفتى القائد العام للقوات المسلحة ، أن أحترم رغبة الشعب .

ويؤكد سوار الذهب: لقد حدد الجيش موقفه منذ البداية ، وكان واضحا أننا لن نطلق الرصاص على شعبنا ، فالجيش السودانى لم يفعل ذلك فى تاريخه مطلقا ، ولو أننا لم نتحرك ، لتحول الوضع الى حمام دم بين الشعب المتظاهر فى الشوارع ، وقوات أمن نيمرى المجهزة بأحدث أنواع الأسلحة ، والتى كانت بمثابة جيش ثان .. كانت المسألة باختصار واجبا وطنيا وشعبيا ، مطالب به كل فرد من أفراد الشعب سواء كان مدينا أم عسكريا .

ومند اشتعال التظاهرات الشعبية المعادية للنظام البائد في السادس والعشرين من مارس عام ١٩٨٤ ظلت القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة تراقب الوضع عن كثب ، وخلال الأيام التالية ومع اتساع نطاق المظاهرات ومواكب الرفض في العاصمة والأقاليم واعلان الاضراب السياسي الذي شل جميع أوجه الحياة في السودان اتضح لنا رفض جماهير شعبنا للنظام المايوي ( نسبة الى مايو ) وتصميمه على مقاومته واسقاطه .

وقد تأكد للقيادة العامة ، أن استمرار المواجهة بين الشعب والسلطة سيؤدى الى اراقة الدماء كما سيبدد أمن ووحدة البلاد واستشعاراً من قوات الشعب المسلحة لمسئولياتها في حماية الوطن وسلامته ووحدته وأمنه قررت القيادة العامة التدخل وحسم الموقف لصالح الشعب الذي أكد بما لا يدع مجالا للشك رفضه للنظام السابق ، وفور اتخاذ القرار عركت قوات الشعب المسلحة بسرعة وكفاءة لاستلام السلطة في زمن قياسي ودون اراقة دماء .

وقد كان سوار الذهب واضحا مع نفسه وشعبه منذ البداية فقد قال بالحرف الواحد في أول خطاب له عقب الانقلاب : اننا لن نبقى في السلطة يوما واحدا اكثر من اللازم . وحدد سوار الذهب فترة انقالية مدتها عام لاجراء انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين في ٢٦ ابريل ١٩٨٦ .

وقال الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب أن المفاوضات بشأن الاتفاق على طريقة تسليم السلطة للشعب تسير بشكل مرض ، والتشاور مع كافة الجهات المعنية بصدد هذا الموضوع مستمر للاتفاق على كل التفاصيل الانتقالية المتصلة بمراحل الفترة الانتقالية .

فى الوقت نفسه لم يعط سوار الذهب لنفسه أو لمجلسه العسكرى أى حق فى تقرير مصير البلاد أو تفصيل سياسات أو دساتير معينة . حيث قال مؤكدا ذلك عندما سأله الصحفيون حول موعد اصدار دستور دائم للسودان يحدد كل شيء .. قال : ان الدستور فى النظم الديمقراطية تصدره عادة هيئة منتخبة بطريقة ديمقراطية لهذا فان الدستور الدائم للبلاد سوف يصدر عند انتخاب مثل هذه الهيئة .

وقال الفريق أول عبد الرزحمن سوار الذهب أن المطلب الأساسى لجماهير النقابات السودانية هو تحقيق الحرية والديمقراطية في البلاد ، وهذا هو ما جئنا من أجله ، فنحن لسنا طلاب سلطة ، ولقد قمنا باستلام السلطة حقنا للدماء وانحيازا الى جانب الشعب وسوف تقوم بتسليم السلطة الى الشعب عن طريق مؤسسات وأنظمة ديمقراطية ودستورية وبصورة نظامية .

هكذا وعد سوار الذهب ،وقد صدق فما أن انتهى من الاتصال بكافة القوى الوطنية ، وأجرى أول انتخابات حرة نزيهة في بلاده ، وسلم

السلطة الى حكومة مدنية برئاسة صادق المهدى في ٢٦ ابريل ١٩٨٦ خرج الرجل بارادته من الحكم بعد أن أدى دوره على أكمل وجه .

لقد قدم سوار الذهب العظيم نموذجا للقائد يحتذى به، وأعطى درسا لكل حاكم تغريه السلطة ، ويفسده السلطان . انه مثل للتجرد والتضحية ونكران الذات في أمة عربية تصرخ ألما من الأطماع الشخصية للحكام وتزييفهم لارادة شعوبهم من خلال انتخابات مزيفة ، والتشبث بمقاعد الحكم ، وتعديل الدساتير ليبقوا في السلطة مدى الحياة طغاة ، جبابرة ، مستبدين في الوقت الذي يؤكدون فيه ليل نهار حرصهم على الديموقراطية !!

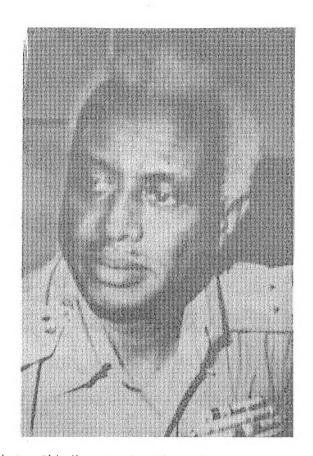

سوار الذهب .. الرجل الذي لم تفسده السلطة ، فحافظ على عهوده ووعوده للشعب ،وسلم مقاليد الحكم للمدنيين في الموعد الذي حدده ، وبدون أي تردد !

| الصفحة | الموضوع                                           | مسلسل |
|--------|---------------------------------------------------|-------|
| 11     | إهــداء                                           | ١     |
| ١٣     | تقديسم                                            | ۲     |
| ١٧     | الملك فيصل أعظم حكام العرب!                       | ٣     |
| ٥١     | عبد الناصر لولا الموت الذي لا يقهر ا              | ٤     |
| ٧٩     | سعيد بن تيمور حاكم يغلق باب المدينة قبل أن ينام ! | ٥     |
| 40     | السادات البحث عن الذات وتدميرها !                 | *     |
| 178    | بورقيبه كشف حكيم اخرجه من السلطة !                | ٧     |
| 104    | غيري تخلت عنه البركة فخرج من السلطة !             | ٨     |
| 177    | الشاذلي بن جديد بين المطرقة والزندان ا            | 4     |
| 140    | عبد الرحمن سوار الذهب لم تفسده السلطة !           | ١.    |

رقم الإيداع ١٩٩٤ / ١٩٩٤ الترقيم الدولي I.S.B.N 0 - 7271 - 00 - 977

